





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





التَّابِي الفِقهِ يَتِيا

حُقُوق الطّبع مَحَفُوطَة الطبعَة الأولى الطبعَة الأولى ١٩٩٠م

البَّازُ الْسِيْدِ الْمِيْنَةُ

حَارة حَرَنِّك ، شَ**ارِع دَكَاشُ** صَرِبُ: ۱٤٥٦٨ ،هَاتف: ۸۳۵٦٧ <u>؞ٷڛڐڛ</u>ٚڮۯ؋ڣٵٚڷڛڎؽۼؽ

كۇرىنىڭى لىكىرىكى ، بىكايتە الىكىتىن سىكىنىر الطابق الشانى صەب. 1207، ، ھاتىك ، 1776،

تلکش ۲۳۲۱۲-غدیر

سلسلة السنابيع الفقهية

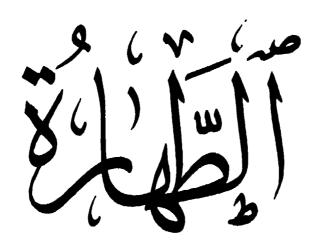

أشرف على مبع أصولها الخطية وتربيبها حسباً لشلل الزمني وعلى تحقيقها والخراجها وعسمل قواميسها على المنطقة على المنطقة على المنطقة المنط

الجُ زُءُ التَّاني

## مرك توق فقهين من لربعت فرفيت بي متنًا فقه سيًا

المهذب لابن البرّاح فقه القرآن للراويندي الغنية لحوزة بن عملية الغنية لحوزة بن عملية الموسيلة لابن حمد نق الموسيلة لابن حمد نق المسكاح الشيعة للكيذري السكر للمعقق المريد الشيعة للاسكر المحقق الحيلية المسكر النافع للمحقق الحيلية المحتمد المنافع للمحقق الحيلية المحتمد ال

فقت الرضك المقنع في الفقه للشيخ الصدوق المفاي بلغير للشيخ الصدوق المقنعة للشيخ المقدوق المقنعة للشيخ المفيد مجكل العلم والعمل للسية المرتضى المساؤل الناص المساؤل ا

### التعريف

سلسلة السابيع الفقهيّة

موسوعة فقهية متكاملة جمعت بين دفّيها أهم المتون الفقهيّة الأصيلة بتحقيق المنع وينقيح أكاديمي ، ومن أحديث المناهج العلمية لفنّ التحقيق .

تعنى الموسوعة بالتقسيم الموضوعي لأبواب الفقة الإسلمي - كافة أبوايه - وبذلك تهي كلباحث والمحقق ولأيساذ الهل الطرق لاستنباط ما يحتاجه ، واستخلاص ما يبتغيه ، بعيدًا عن عناء الاستقصاء والبحث .

تميّزت هذه الدورة الكبرى باعتمادها الأصولي الخطيّت المتحقيق المتحصيلة لكل المتون الفقهية بمثابة الأصول الأساسيّة لتحقيق النصوص التي بقيت لفترة ليست بالقصية الهية الطبعات السقيمة . بالإضافة إلى احتواجه النصوص التي تطبع لأول مرة ، موزعة حسب الأبواب الفقهية .

تفيدالمتخصصين برراسة الفقه المقارن واختلاف الفياوي على عثرة قرون .

## لله ف كراء وكالركساك

الحيك...

كُلِّ النِسَانَ يُؤْمِنَ بِأَتَّ السَّرِيعِتَ السَّمَاءِ السَّاسُ جَيعٌ القوالِنِينَ في العَالَمُ...

وُلالحك...

اللازِنَ يَحْرِّبُ بِسُؤُونِ الْجِمَّعَاتِ اللِسْرِيَّةَ وَسُيَعُونَ الْى الْصْلَاحَا عَنْ طُرُقِيَ اللَّذِينَ يَحْرِّبُ بِسُؤُونِ الْجِبِمُعَاتِ اللِسْرِيَّةَ وَسُيَعُونَ الْى الْصْلَاحَا عَنْ طُرُقِيَّ اللقبِيْمِ اللَّهُ سُلاسِتَ مَ

ولافحت ...

كُلِّ الْلَامِينَ يَعْشَقَوَةَ الْلِفْقَى الْلاَسْلامِ بالْحَبَيَارِهِ لُفَضَلُ السِبُلُ وَلُبِحُ الْقُولِنِينَ الْمُسْتَعَرَةَ مِنْ لَصُوقَ الْفَرَكِ للوصوقِ الْاَلْكَمَاكُ الْلُمَاكُ الْلُفَسْسَا فِي مِنْ الْجُولِسْبَ الْمُلادِيَّةَ وَالْرُومِيتَ مَنَ

الفاوليَّة والروميثَّة ... الُوَيِّرُم هَذَالِ الْجِهد الْمُمُسَتَواضِع ...

وُلاَهِ سَعِنى ـ في عَثْرَة مِرَعَاه فِي وسرورِي وَلَوْالرُى سلسلة للينابيسع الفقهَ عَبِي هذه قد عَافقت النور ـ اللهّ لأرْث الفقدّم بجَزيل سكري ونعظيم المنتخفي المن

إِن سَمَيتُ مِجيبُ.

علجهاضغرمرواربير

## (الفَيْرُسُيْرِ عَنْ اللَّهُ عَلَالٌ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال فِقُهُ الرضَا ..... الهِدَاية بالخَيرُ .... جُمَلُ العِلْمُ وَالعَلَ ..... ٩٧ الانتقِصَار ..... ١٠٣ المسَّائِلُ النَّاصِرِيَّاتِ الْحَالِيُّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالُ وَالْعَقُودُ الْحَالُ وَالْعَقُودُ الْأَلَّالُ الْجُلُ وَالْعَقُودُ الْأَلَّالُ الْجُلُ وَالْعَقُودُ الْحَالُ الْجُلُ وَالْعَقُودُ الْحَالُ الْجُلُ وَالْعَقُودُ الْحَالُ الْحَلَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَلَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَلَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَلَالُ الْحَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَالُ الْحَلَى الْحَالُ الْحَلِيْلُ الْحَلْمُ الْحَلَالُ الْحَلَى الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَى الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلِيلُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلِيلُ الْحَلَالُ الْحَلِيلُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُولُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلْمُ الْحَلْمُل الجالثاني ۱۳۷۱ الوسيكة ...... ۳۹۱ غُنَيْدَالنَّرُوعَ ..... ٣٧١ الوَسِيلَة ...... ٣٩١ الوَسِيلَة ...... ٤٤٧ السَّرائِرُ ..... ٤٤٧ السَّرائِرُ أَشَارَةُ السَّبَقُ ...... ٥٥١ شَرَائِعُ الْاسْلامُ ..... ٥٦١ أَشَارَةُ السَّرَائِعُ السَّرَائِعِ .... ٥٠١ الجَامِعُ لِلشَّرائِعِ .... ٥٠٠ الجَامِعُ لِلشَّرائِعِ ... ١٠٥ الجَامِعُ لِلشَّرائِعُ ... ١٠٥ الجَامِعُ لِلشَّرائِعُ ... ١٠٥ الجَامِعُ لِلشَّرائِعُ ... ١٠٥ الجَامِعُ لِلشَّرائِعِ ... ١٠٥ الجَامِعُ لِلشَّرائِعُ ... ١٠٥ الجَامِعُ لِلسَّراءِ العَامِعُ العَامِعُ لِلسَّراءِ العَامِعُ العَمِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَمْمِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِعُ العَامِ قُواعِدُ الأَحْكَامُ ..... 370 اللَّمُعَةُ الدِّمِشْقِيَّة .... ٦٧١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مر ، قرآون ، غينته لاتفول والفروع إلى الحالا لأصول والفروع

كمنة بن على بن زهرة الحُسيني آلاسحاقي آلحلي



# كاب إلطهاع

بِسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْيمِ الكلام في التّكليف السَّمعيّ

اعلم أنَّ الأركان من عبادات الشَّرع خمسة الصّلاة والزِّكاة والصّوم والحجّ والجهاد

#### كتاب الصلاة

الصّلاة الشّرعيّه يحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء: أقسامها وشروطها وكيفيّة فعلها ومايقطعها ومايتعلّق بذلك من الأحكام. ونحن نقدّم الكلام في الشّروط ونتبعه بالكلام في باقى الفصول إن شاء الله تعالى فنقول:

شرائط الصّلاة على ضربين: أحدهما يشترك فيه الوجوب وصحّة الأداء والثّاني يختصّ صحّة الأداء.

فالأوّل على ضربين:ضرب يشترك فيه الرّجال والنّساء وهو ثلاتةأشياء:البلوغ وكمال العقل ودخول الوقت وضرب يختصّ النّساء وهو: انقطاع دم الحيض والنّفاس.

وما يختص صحّة الأداء ثانية أشياء: الإسلام والطّهارة وسترالعورة مع الإمكان وأن يكون مكان الصّلاة وموضع السّجود \_ الجبهة \_ على صفة مخصوصة والنيّة واستقبال القبلة والقيام مع الإمكان وينضاف إلى ذلك شروط أخر تختص الجمعة والعيدين نذكرها فيا بعد إن شاء الله تعالى .

#### فصل:

أمَّا الطُّهارة فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء: أقسامها ومايوجبها ومابه يفعل

وكيفيَّة فعلها ومايتعلَّق بذلك من الأحكام.

والطّهارة على ضربين طهارة عن حدب وطهارة عن نجس. فالطّهارة عن الحدث على ضربين على ضربين طهارة عن حدب على ضربين وغسل، وقد أقام السّارع مقامها في استباحة مايستباح بها بشرط عدم التّمكن منها التّيمّم وإن لم يرفع الحدت.

والأحداب التي توجب كل واحدمنها -إذا انفردمن حدث الغسل والوضوء أومايقوم مقامه من التيمّم على من تبت كونه مكلّفًا بفعل الصّلاة أوماجرى مجراها ممّا لايستباح الأبالطّهارة - خمسة أسياء: البول والغائط والرّيح ودم الاستحاضة المخصوصة ومايتفقّد معه التّحصيل من نوم أو مرض.

والأحداث الّتي توجب كلّ واحد منها \_ الغسل أومايقوم مقامه من النّيم \_ أيضًا خسة أسياء: الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النّفاس ومسّ بسره الميّت من النّاس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل. ولا يوجب هذه الطّهارة شيء سوى ماذكرناه سواء كان خارجًا من أحد السّبيلين ، كالمذي والوذى والحصاة والدّود الخاليين من نجاسة أومًا عداهما من البدن كالقيء ودم الفصد والرّعاف أو لم يكن خارجًا من البدن كلمس المرأة أو الفرج أو القهقهة في الصّلاة أو الأكل من لحم الجزور أومامسته النّار، بدليل إجماع الإمامية وفيد الحجّة على مابيّناه في مامضى من الأصول في هذا الكتاب، ولأنّ الأصل براءة الذّمة وشغلها بما يوجب الطّهارة بغير ما ذكرناه بحتاج إلى دليل وليس في الشرّع مايدلّ على ذلك لأنّ اعتباد المخالف على أخبار آحاداً وقياس ولم يَرِد التّعبّد بالعمل بها في الشرّيعة على مابيّناه فيها مضى من أصول الفقه في هذا الكتاب.

ويجب على المكلّف أن لايستقبل القبلة ولايستدبرها في حال بول ولاغائط مع الإمكان، ولافرق في ذلك بين الصّحارى والبنيان بدليل الإجماع المشارإليه وطريقة الاحتياط، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم الغائط فلايستقبل القبلة ولايستد برها ببول ولاغائط، ولم يفصّل. ويستحبّ أن المحتقبل السّمس ولاالقمر، ولايحدث في الماء الجارى ولا الكثير الرّاكد، فأمّا القليل ومياه الآبار فلايجوز أن يحدث فيها. ويستحبّ أن تتقى بالبول الأرض الصّلبة وحجرة

الحيوان واستقبال الرّبح، ويستحبّ أن لا يحدت في كلّ موضع يُتأذّى بحصول النّجاسة فيه كشطوط الأنهار ومساقط الثّهار وأفنية الدّور وجوادّ الطّرق، ويستحبّ تقديم الرِّجل اليسرى عند دخول الموضع الّذي يتخلّى فيه واليمنى عند الخروج والدّعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه. كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

ويجب الاستنجاء من الأحداث المقدّم ذكرها إلا الرّبح ومسّ الميّت ومايفقد معه التتحصيل، أمّا البول فيجب الاستبراء منه أوّلاً بنتر القضيب والمسح من مخرج النّجو إلى رأسه ملات مرّات ليخرج مالعلّه باق في في المجرى منه، ولا يجزى، في إزالته إلاّ الماء وحده مع وجوده، وكذلك باقى هذه الأحداث أعنى التي يجب منها الاستنجاء إلاّ الغائط فإنّه يجزى، فيه الأحجار مع وجود الماء \_ أومايقوم مقامها من الجامد الطّاهر المزيل للعين سوى المطعوم والعظم والرّوث. ومن السّنة أن تكون تلاثة إلاّ أنّ الماء أفضل والجمع بينها أفضل من الاقتصار على الماء وحده. هذا مالم يتعدّ النّجو مخرجه، فإن تعدّاه لم يجز في إز الته إلاّ الماء، ويدلّ على جميع ذلك الإجماع المسار إليه وطريقة الاحتياط إنّ من استنجى على الوجه الذي ذكرناه وصلّى برئت ذمّته بيقين وليس كذلك إذا لم يستنج أو استنجى بخلاف ماذكرناه.

وأمّا النّوم فبمجرّده حدت من غير اعتبار بأحوال النّائم بدليل الإجماع المشار إليه وقولِه تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ.... الآيه، والمراد: إذا قمتم من النّوم، على ماقاله المفسّرون لأنّها خرجت على سبب يقتضي ذلك وهذا يوجب الوضوء من النّوم بالإطلاق، ونحتج على المخالف عا روى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله: العينان وكاء السّه فَمِنْ نامَ فليتوضّأ، ولم يفصّل.

وأمّا الجنابة فتكون بشيئين: أحدهما خروج المنيّ في النّوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كلّ حال، والثّاني بالجهاع في الفرج وحدّه أن تغيب الحشفة فيه وإن لم يكن هناك إنزال بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

ويحرم على الجنب دخول المساجد إلاّعابر سبيل ووضع شيء فيها سوى المسجد النبّيّ صلّىٰ الله عليه وآله فإنّه لايجوزله دخولها على حال، وإن احتلم في

#### غنية النزوع

أحدهما تيمّم من موضعه وخرج، ويحرم عليه فرائة العزائم الأربع: سجدة لقهان، وحم، والنّجم، واقرأ باسم ربّك، وماعداها داخل تحت قوله تعالى. فَاقْرَوُّا مَا تَيسَّرَمِنَ ٱلقُرآنِ، ويحرم عليه مسّ كتابة المصحف أواسم من أسهاءالله تعالى أو أسهاء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام. ويكره له الأكلوالسرب إلابعد المضمضة والاستنساق والنّوم إلا بعد الوضوء والخضاب كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

وأمّا دم الحيض فهوا لحادث في الزّمان المعهود له أو المسروع في زمان الالتباس على أمّ صفة كان، وكذا دم الاستحاضة؛ إلّا أنّ الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدّفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد وعلى دم الاستحاضه الرّقة والبرودة والاصفرار وأقل الحيض ثلاثة أيّام وأكبر عشرة بدليل الإجماع المسار إليه ولأنّه لاخلاف في أنّ من التلاثة إلى العشرة من الحيض، وليس في السّرع مايدلّ على أنّ مانقص من الثّلاتة وزاد على العشرة منه. وأقلّ الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام لمنل ماقلناه في المسالة الأولى، ولاحدّ لأكثره بلاخلاف.

وإذا نبت أنّ أقلّ الطّهر وأكثر الحيض ماذكرناه كان ذلك أصلاً تعمل عليه المبتدئة من النساء ومن اختلفت عادتها منهنّ؛ فإذا رأت المبتدئة الدّم وانقطع لأقلّ من نلاتة أيّام فليس بحيض وإن استمرّ ثلاثة كان حيضًا وكذا إلى تمام العشرة، فإن رأت بعد ذلك دمًا كان استحاضة إلى تمام العشرة الثّانى لأنّ ذلك هو أقلّ أيّام الطّهر، فإن رأت في اليوم الحادى والعشرين دمًا واستمرّ بها ثلاثة أيّام فهو حيض لمضى أقلّ أيّام الطّهر، وكذا لوانقطع الدّم أول مارأته بعد ثلاثة أيّام ثمّ رأته اليوم الحادى عشر من وقت مارأت الدّم الأوّل فإنّه دم الاستحاضة لأنّها رأته في أيّام الطّهر وكذا إلى تمام الثّالث عشر، فإن رأت في اليوم الرّابع عشر دمًا كان من الحيضة المستقبلة لأنّها قداستوفت أقلّ أيّام الطّهر وهي عشرة، وعلى عشر تعمر بين الحيضتين أقلّ أيّام الطّهر وتحكم بأنّ الدّم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن عمل على أصل معلوم.

ويحرم على الحائض كلُّ مايحرم على الجنب، ولايجب عليها الصَّلاة ويجب عليها

الصّوم تقضيه إذا طهرت، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك، ويجب عليه متى وطأها في النّلث الأوّل من زمان الحيض أن يكفّر بدينار ـ قيمته عشرة دراهم جياد ـ وفي النّلث الأوسط بنصف دينار وفي الأخير بربع دينار، كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله: من أتى أهله وهي حائض فليتصدّق، فإن انقطع الدّم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها سواء كان ذلك أقلّ الحيض أو أكتره وإن لم تغتسل بدليل الإجماع المسار إليه وقوله تعالى: وَلاَ تَقرّ بُوهُنّ حَتَى يَطُهُرْنَ، فجعل سبحانه انقطاع الدّم غاية لزمان حظر الوطء فيجب جوازه بعدها على كلّ حال إلاّ ما أخرجه الدّليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج، وقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَا تُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللّه، محمول على غسل الفرج، ويحتمل أن يكون كلامًا مستأنفًا وليس بسرط ولا غاية لزمان الحَظْر، ويحتمل أن يكون بمعنى فهل ، يقال: تطعّمت الطّعام وطعَمْتهُ.

والمستحاضة يلزمها إذا لوّث الدّم أحد جانبى الكرسف ولم يثقبه أن تغيّره تتوضًا لكلّ صلاة فإن تقبه ولم يسِل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضًا لباقى الصّلوات، وإن ثقبه و سال فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر وغسل للظّهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الأخرة. ولايحرم على المستحاضة ولا منها شيء ممّا يحرم على الحائض ومنها بل حكمها حكم الطّاهر إذا فعلت ما ذكرناه؛ بدليل الإجماع المشار إليه.

وأمّادم النّفاس فهوالحادث عقيب الولادة، وأكثره عشرة أيّام، وكلّ دم تراه بعدها فهو استحاضة. وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلّا في حكم واحد وهو أنّ النّفاس ليس لأقلّه حدّ. وذلك بدليل الإجماع السّالف.

وأمّا مس الميّت فقد قلنا أنّه إنّه يكون حدتًا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل: تطهيره بالغسل، والدّليل على ذلك أنّه لاخلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مُسِّه وظاهره في الشّرع يقتضى الوجوب، ونحتج على المخالف بماروى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله: من غسّل ميّتًا فليغتسل.

غنية النزوع

نصل.

وأمّا الطّهارة عن النّجس الّي هي شرط في صحّة أداء الصّلاة فعبارة عن إزالة النّجاسة عن البدن والثّياب بما نبين أنّها تزول في الشّرع به.

والنَّجاسات هي:

بول وخرء مالا يؤكل لحمه بلاخلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان جلّالاً بدليل الإجماع، فأمّا إذا لم يكن جلّالاً فلا بأس ببوله وروثه بدليل الإجماع، ونحتجّ على المخالف بماروى من طرقهم من قوله صلّىٰ الله عليه وآله: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وفي رواية أخرى: فلابأس ببوله وسلحه.

والخمر نجسة بلاخلاف إلا مّن لايعتد به، وقوله تعالى: إِنَّمَا ٱلخَمْرُ وَٱلْمَيْسَرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلامُ رَجْسٌ، يدلّ على نجاستها، وكلّ شراب مسكر نجس.

والفقّاع نجس بالإجماع المشار إليه.

ودم الحيض و الاستحاضة والنَّفاس نجس بلاخلاف،

وكذا الدّم المسفوح من غير هذه الدّماء إلاّ أنّه يجوز الصّلاة في توب أصابه من دم القروح أو الجروح مانقص مقداره عن سعة الدّرهم الوافي المضروب من درهم وتلث مع الاختيار ورفع الحرج وإن كان التّنزّه عن ذلك أفضل، فأمّا إن كان عليه في إزالة الدّم حرج للاختيار ورفع الحرج والقروح لازمة له فإنّ إزالته لا تجب عليه قليلاً كان أوكنيرًا وهذا بخلاف دم الحيض و الاستحاضه والنّفاس فإنّ الصّلاة لا تجوز في ثوب أصابه شيء منه قليلاً كان أوكتيرًا، كلّ ذلك بدليل الإجماع. فأمّا دم البراغيث والبقّ والسّمك فطاهر بدليل هذا الإجماع ولأنّ النّجاسة حكم شرعي وليس في الشرع ما يدّل على ثبوتها في هذه الدّماء، ويخص دم السّمك قوله تعالى: أُحلّ لِكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ، لا نّه يقتضي إباحة أكل السّمك بجميع أجزائه، وقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَى مُحرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْمَعُهُ إِلاّ أَنْ بجميع أجزائه، وقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِيهَا أُوحِي إِلَى مُحرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْمَعُهُ إِلاّ أَنْ بعميع أُجزائه، وقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِيهَا أُوحِي إِلَى مُحرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْمَعُهُ إِلاّ أَنْ بعميع أُجزائه، وقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِيها أُوحِي إِلَى مُحرَّماً عَلَىٰ طَاعِم يَطْمَعُهُ إِلّا أَنْ بعميع أُجزائه، وقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِيها أُوحِي الله على الله الله المنه عسفوح فيجب أن لا يكون محرَّماً وذلك يقتضي طهارته،

والمنيّ نجس لايجزي فيه إلّا الغسل رطبًا كان أويابسًا بدليل الإجماع المذكور وقولِه

تعالى: وَيُنزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ، لأنّ المروى في التفسير أنّ المراد بذلك أثر الاحتلام، وإذا كان كذلك وكان معنى الرّجز والرّجس والنّجس واحدًا بدلالة قوله تعالى: وَٱلرِّجْزَ فَٱهْجُرْ وقوله: فَآجْتِنِبُواٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ، دلّت الآية على نجاسته، وأبضًا فظاهر قوله تعالى: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، يدلّ على تقدّم النّجاسة في الشرع بإطلاقه، ونحتج على المخالف بماروى عنهم من قوله صلّى الله عليه وآله: إنّما يغسل النّوب من البول والدّم والمنيّ.

وميتة ذوات الأنفس السّائلة نجسة بلاخلاف إلّا في الآدميّ، ويدلّ على نجاسته بعد الموت، إجماع الطّائفة، فأمّا مالانفس له سائلة كالذّباب والجراد فلاينجس الماء بموته فيه، بدليل هذا الإجماع ونحتجّ على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله: إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم فامقلوه، وذلك عام في الحيّ والميّت ولأنّ المقل يوجب الموت لاسيّما إذا كان ما في الإناء حارّاً. ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق. وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل هذا الإجماع، ويخصّ السّعر والصّوف قوله تعالى: وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْن، لأنّه سبحانه امتنّ علينا بما جعله لنا من النّع في ذلك ولم يفصل بين الذّكيّة والميتة، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته. وقولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ آلمَيْتَةُ، لايعارض ماذكرناه لأنّ اسم الميتة يتناول لما الحياة وهذه الأسياء لاتحلّها الحياة فلايحلّها الموت.

فأمّا جلد الميتة فلايطهر بالدّباغ بدليل هذا الإجماع وظاهِرِ قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ، والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غيرها من التّصرّف، واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدّباغ وبعده، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله قبل موته بشهر: لاتنتفعوا من الميتّة بأهاب ولا عصب، وقول من قال: إنّ الجلد لايسمى أهابًا بعد الدّباغ خارج عن اللّغه والشرع فلايعتد به.

والخنزير نجس بلاخلاف.

والكلب نجس بلاخلاف إلا من مالك، ويدلّ على نجاسته إجماع الطّائفة: ويغسل الإناء من ولوغه فيه ثلاث مرّات إحداهنّ ـ وهي الأولى ـ بالتّراب، بدليل هذا الإجماع،

ونحتّج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات، وفي خبر آخر: فليغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، وهذا بظاهره أيضًا يقتضى وجوب الثّلاث من حيث لم يجز عليه الاقتصار على مادونها، ولأنّ لفظه »أو» إمّا أن تفيد التّخيير بين هذه الأعداد وتكون كلّها واجبة على جهة التّخيير وإمّا أن تفيد التّخيير بين الاقتصار على الثّلاث الّتي هي الواجبة وبين الزّيادة عليها على جهة النّدب، فإذا كان الأوّل باطلًا بإلاجماع لم يبق إلّا الثّاني.

والتُّعلب والأرنب نجسان بدليل الإجماع المذكور.

والكافر نجس بدليله أيضًا، وبقوله تعالى: إِنَّا ٱلمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، وهذا نصّ. وكلّ من قال بذلك في المشرك قال به فيمن عداه من الكفّار، والتّفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. وقول المخالف: المراد بذلك نجاسة الحكم غير معتمد لأنّ إطلاق لفظ النّجاسة في السّريعة يقتضى بظاهره نجاسة المين حقيقة وحمله على الحكم مجاز واللّفظ بالحقيقة أولى من المجاز، ولأنّا نحمل اللّفظ على الأمرين جميعًا لأنّه لاتنافي بينها. وقولهم: لوكان نجسالعين لما طهر بتجدّد معنى هوالإسلام وانتفاء معنى هوالكفر باطل، لأنّ الخمر نجسة العين وتطهر بتجدّد معنى هوالإسلام وانتفاء معنى هوالكفر باطل، لأنّ الخمر نجسة العين وتطهر ألّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ، لأنّ لفظ الطّعام إذا أُطلق انصرف إلى الحنطة، ولا يمكن للمخالف إنكار ذلك لأنّ أبا حنيفة والشّافعيّ اختلفا فيمن وكّل وكيلًا على أن يبتاع له طعامًا فقال الشّافعيّ: لا يجوز أن يبتاع إلّا الحنطة، وقال أبو حنيفة: ودقيقها أيضًا، ذكر ذلك المحامليّ في آخر كتاب البيوع من كتابه الأوسط في الخلاف، وذكره الأقطع في آخر كتاب الركالة من شرح القدّوريّ وقال في الشرح: والأصل في ذلك أنّ الطّعام المطلق اسم للحنطة ودقيقها. وإنّا أحوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك والإحالة على كتبهم إنكارُ من أنكره من جهالهم، على أنّا نقول لووقع لفظ الطّعام بإطلاقه على غير الحنطة لحملناه عليها وعلى غيرها من الجامدات بدليل.

فأمّا ماعدا ماذكرناه من الحيوان من ذوات الأربع والطّير والحشرات فطاهرالسّؤر إلّا أن يكون على فمه نجاسة، بدليل إجماع الطّائفة وظاهر قوله تعالى: فَلَمْ تَجدُوامَاءً

كتاب الطهارة

فَتَيمّموا، وقولِه: وَأَنْزَلْنَا مِنَ آلسَّاءِ مَاءً طَهُورًا، فبيّن سبحانه أنّ الماء المطلق يطهر وسؤر ماذكرناه ينطلق عليه اسم الماء وإنّا يخرج من هذا الظّاهر ما أخرجه دليل قاطع. وقد ألحق أصحابنا بالنّجاسات عرق الإبل الجّلالة، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام.

#### فصل

وأمّا ما به تفعل الطّهارة فثلاثة أشياء: الماء والتّراب والأحجار أو مايقوم مقامها على ماقدّمناه في الاستنجاء، فكلّ ماء استحقّ إطلاق هذا الاسم عليه ولم تخالطه نجاسة فإنّه طاهر مطهّر بلاخلاف، فإن خالطته وكان راكدًا كثيرًا ليس من مياه الآبار أو جاريًا قليلًا كان أوكثيرًا ولم يتغيّرها أحد أوصافه من لون أوطعم أو رائحة فإنّه طاهر مطهّر أيضًا بلاخلاف إلّا في مقدار الكثير، ويدلّ على ذلك أيضًا بعد إجماع الطّائفة قوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّاءِ مَاءً طَهُورًا، لأنّ مخالطة النّجاسة للماء الجارى أو الكثير الرّاكد إذا لم يتغيّر أحد أوصافه لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم والوصف معًا عليه، وإذا كان كذلك وجب العمل بالظّاهر إلا بدليل قاطع.

فإن تغيّر أحد أو صاف هذا الماء فهو نجس بلاخلاف، فإن كان الماء راكدًا قليلًا أو من مياه الآبار \_ قليلًا كان أوكثيرًا تغيّر بالنّجاسة أحد أوصافه أولم يتغيّر فهو نجس بدليل إجماع الطّائفة وظاهر قوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ، وقوله: وَٱلرِّجْزَ فَآهْجُر، وقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيتَةُ، لأنّه يقتضى تحريم استعال الماء المخالط للنّجاسة مطلقًا من غير اعتبار بالكثرة وتغيّر أحد الأوصاف، وإنّما يخرج من ذلك ما أخرجه دليل قاطع.

وحد الكثير مابلغ كرّا أو زادعليه، وحدّ الكرّ وزنًا ألف ومائتارطل، وحدّه مساحة لموضعه ثلائة أشبار ونصف طولاً في مثل ذلك عرضًا في مثله عمقًا بالإجماع، ونحتجّ على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلّىٰ الله عليه وآله: إذا بلغ الماء كرَّا لم يحمل خبتًا واختلف أصحابنا في الأرطال، فمنهم من قال عراقيّة، ومنهم من قال مدنيّه والأوّل أظهر في الرّوايات، والنّاني تقتضيه طريقة الاحتياط لأنّ الرّطل المدنيّ أزيدمن العراقيّ.

فأمّا مياه الآبار فإنّها تنجس بكلّ مايقع فيها من النّجاسات قليلًا كان ماؤها أو

كنيرًا على ماقدّمناه بالإجماع، وأيضًا فلاخلاف بين الصّحابة والتّابعين في أنّ ماء البئر يطهر بنزح بعضه وهذا يدلّ على حكمهم بنجاسته على كلّ حال من غير اعتبار بقداره وأنّ حكمه في ذلك بخلاف حكم ماء الأواني والغدران، ولا يتنع أن يكون الوجه في اختلاف حكمها أنّ ماء البئر يشق نزح جميعه لبعده عن الأيدى ولتجدّده مع النّزح، وليس كذلك ماء الأواني والغدران، ولهذا وجب غسل الأواني بعد إخراج الماء منها لمّا تبسر وسقط ذلك في الآبار لمّا تعذّر، وإذا خفّف حكم البئر بالحكم بطهارة مائها عند نزح بعضه وأسقط إيجاب غسلها بخلاف الأواني والغدران فيا المنكر من تغليظ حكمها من وجه آخر؟! وهو إسقاط اعتبار الكبرة في مائها وماجري مجراها وهو إيجاب نزحها بخلاف الأواني والغدران؛ فقد صار ماغلظ به حكم الآباروهو ترك اعتبار الكثيرة في مائها ساقطاً في الأواني والغدران وماغلظ به حكم الآواني وماجرى مجراها وهوإيجاب غسلها ساقط في الآبار وتساويا في باب التّغليظ والتّخفيف.

والواقع في البئر من النّجاسات على ضربين: أحدهما تغيّر أحد أوصاف الماء والنّاني لايغيّره.

فها غير أحد أوصاف المعتبر فيه بأعم الأمرين من زوال التّغير وبلوغ الغاية المشروعه في مقدار النّزح منه، فإن زال التّغير قبل بلوغ المقدار المسروع في تلك النّجاسة وجب تكميله، وإن نزح ذلك المقدار ولم يَزُل التّغير وجب النّزح إلى أن يزول الأنّ طريقة الاحتياط تقتضى ذلك والعمل عليه عمل على يقين.

ومالايغيّر أحد أوصاف الماء على ضربين:

أحدهما يوجب نزح جميع الماء أو تراوح أربعه رجال على نزحه من أوّل النّهار إلى آخره إذا كان له مادّة يتعذّر معها نزح الجميع، والضّرب الآخر يوجب نزح بعضه.

فها يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرة أشياء: الخمر وكلّ شراب مسكر والفقّاع والمنيّ ودم الحيض ودم الاستحاضه ودم النّفاس وموت البعيرفيه، وكلّ نجاسة غيّرت أحد أوصاف الماء ولم يَزُل التّغيّر قبل نزح الجميع، وكلّ نجاسة لم يَرِدْ في مقدار النّزح فيها نصّ.

ومايوجب نزح البعض على ضروب.

منه ما يوجب نزح كرّ واحد وهو موت أحد الخيل فيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم. ومنه مايوجب نزح سبعين دلوًا بدلو البئر المألوف و هوموت الإنسان خاصّة.

ومنه مايوجب نزح خمسين وهو كنبر الدّم المخالف للدّماء التلاثة المقدّم ذكرها، والعذرة الرّطبة أو اليابسة المنقطّعة.

ومنه مايوجب نزح أربعين وهوموت الشّاة أو الكلب أو الخنزير أو السّنّور أو ماكان منل ذلك في مقدار الجسم، وبول الإنسان البالغ.

ومنه مايوجب نزح عشر وهو قليل الدّم المخالف للدّماء النّلاثة، والعذرة اليابسة غير المتقطّعة.

ومنه مايوجب نزح سبع وهوموت الدّجاجة أوالحهامة أوما مائلهها في مقدار الجسم، والفأرة إذا انتفخت أو تفسّخت وبول الطّفل الذّي قدأكل الطّعام.

ومنه مايوجب نزح ثلاث وهوموت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسّخ، والحيّة والعقرب والوزغة وبول الطّفل الّذي لم يأكل الطّعام.

ومنه مايوجب نزح دلو واحدة وهوموت العصفور أو ما ماثله من الطّير في مقدار الجسم. والدّليل على جميع ذلك الإجماع السّالف.

والماء المتغير ببعض الطّاهرات كالورس والزّعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التّغير إطلاق اسم الماء عليه. يدلّ على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى: فَلَمْ تَجَدُّوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، وقوله: وَ أَنْزُلْنَا مِنَ ٱلسَّبَاءِ مَاءً طَهُورًا، وهذا ينطلق عليه اسم الماء. ومن أدّعى أنّ التّغير اليسير يسلبه إطلاق اسم الماء فعليه الدّليل لأنّ إطلاق الاسم هو الأصل والتقييد داخل عليه كالحقيقة والمجاز.

والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهّر يجوز الوضوء به والاغتسال مرّة أخرى بلاخلاف بين أصحابنا، ويدلّ عليه أيضًا ما تلوناه من ظاهر القرآن.

فأمّا المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا، وظاهر القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلّا أن يخرجه دليل قاطع. ومن يقول أنّ الاستعمال على

#### غنية النزوع

كلَّ حال يخرجه عن تناول اسم الماء بالإطلاق يحتاج إلى دليل، ولأنَّ من سر به وقد حلف أن لايشرب ماء يحنث بلاخلاف وهذا يبطل قوله ولا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات نبيذ تمركان أو ماء ورد أو غيرهما بدليل الإجماع المذكور وظاهر قوله تعالى: فَلَمْ تَجَدُّوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، لأنّه يقتضى نقلنا عن الماء إلى التراب من غير واسطة. ومن أجاز الوضوء بغير الماء فقد جعل بينها واسطة وزاد في الظاهر مالا يقتضيه.

والوضوء بالماء المغصوب لايرفع الحدث ولا يبيح الصّلاة بالإجماع، وأيضًا فالوضوء عبادة يستحقّ بها الثّواب، فإذا فعل بالماء المغصوب خرج عن ذلك إلى أن يكون معصية يستحقّ بها العقاب فينبغى أن لايكون مجزئًا، ولأنّ نيّة القربة فيه مندوب إليها بلاخلاف والتّقرّب إلى الله تعالى بمعصية محال.

ولا يجوز إزالة النّجاسة بغير الماء من المائعات، وهو قول الأكتر من أصحابنا ويدلّ عليه أنّ حظر الصّلاة وعدم إجزائها فى التّوب الّذى أصابته نجاسة معلوم فمن ادّعى إجزاء ها فيه إذا غسل بغير الماء فعليه الدّليل، وليس فى الشّرع ما يدلّ على ذلك، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذّمة من الصّلاة يقتضى ماذكرناه لأنّه لاخلاف فى براءة ذمّة المكلّف من الصّلاة إذا غسل التّوب بالماء، وليس كذلك إذا غسله بغيره، ويحتج على المخالف عا روى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله لأسهاء فى دم الحيض يصيب المخالف عا روى من طرقهم من قوله صلّى الله عليه وآله لأسهاء فى دم الحيض يصيب التوب: حتّيه ثمّ اقرضيه ثمّ اغسليه بالماء، وظاهر الأمر فى الشّرع يقتضى الوجوب. ولا يجوز التّحرّى فى الأوانى وإن كانت جهة الطّاهرا غلب بالإجماع؛ ولأنّ المراد بالوجود فى قوله تعالى: أمّ عَبدُوا مَاءً، التّمكّن من استعال الماء الطّاهر؛ ولهذا لو وجده ولم يتمكّن من استعاله إمّا لمذر أو فقد آله أو ثمن جاز له التّيمّم. ومن لا يعرف الطّاهر بعينه ولا يميّزه من غيره غير متمكّن من استعاله.

وأمّا الترّاب فالّذى يفعل به التّيمّم، ولا يجوز إلّا بتراب طاهر، ولا يجوز بالكحل ولا بالزّرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ولا بتراب خالطه شيء من ذلك بالإجماع وقولِه تعالى: فتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّيًا، والصّعيد هو التّراب الذّي لا يخالطه غيره ذكر ذلك ابن دريد وحكاه عن أبي عبيدة وغيره من أهل اللّغة؛ والطّيّب هو الطّاهر.

فصل: في كيفيّة الطّهارة:

وأمَّا الوضوء فتقف صحَّته على فروض عشرة:

أوّها: النيّة بالإجماع وقولِه تعالى: يَا أَيّّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَا عُسِلُوا وَجُوهِكُم... الآية، لأنّ التقدير اغسلوا وجوهكم للصّلاة وإنّا حذف ذكر الصّلاة اختصارًا كقولهم: إذا لقيت الأمير فالبس ثيابك، و: إذا لقيت العدّو فخذ الصّلاة اختصارًا كقولهم: إذا لقيت الأمير فالبس ثيابك، و: إذا لقيت العدّو فخذ سلاحك، وتقدير الكلام افعل ذلك لللقاء. وإذا أمر الله تعالى بهذه الأفعال للصّلاة فلا بد من النيّة لأنّ بها يتوجّه إلى الصّلاة دون غيرها. ويدلّ على ذلك أيضًا قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيتَعبُدوا اللَّه عُلِموسِينَ لَهُ الدِّينَ والإخلاص له لا يحصل إلّا بالنيّة، والوضوء من الدّين لأنّه عليه وآله: لأنه عبادة بدليل الإجماع. ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلّى الله عليه وآله: الوضوء شطر الإيمان ويحتج عليه في وجوب النيّة بما رووه أيضًا من قوله صلّى الله عليه وآله: الأعمال بالنيّات وإنما لامرىء مانوى، لأنّ أجناس الأعمال إذاكانت توجد من غير نيّة بثت أنّ المراد أنّها لاتكون قربة و شرعيّة ومجزئة إلّا بالنيّة؛ ولأنّ قوله: وإنّما لامرىء ما نوى، يدلّ على أنّه ليس له ما لم ينو لأنّ هذا حكم لفظة «إنّما» في اللّسان العربيّ على ما بيّناه فيا مضى من الكتاب.

والنيّة هي أن يريد المكلّف الوضوء لرفع الحدث و استباحة مايريد استباحته به من صلاة أو غيرها ممّا يفتقر إلى طهارة طاعة لله وقربة إليه. اعتبرنا تعلّق الإرادة برفع الحدث لأنّ حصوله مانع من الدّخول فيما ذكرناه من العبادة. واعتبرنا تعلّقها باستباحته العبادة لأنّ ذلك هو الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث فيا لم ينوه لا يكون ممتثلًا للفعل على الوجه الذي أمر به لأجله. واعتبرنا تعلّقها بالطّاعة لله تعالى لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة. واعتبرنا القربة إليه سبحانه والمراد بذلك طَلَبُ المنزلة الرّفيعة عنده بنيل ثوابه لا قربُ المسافة على ما بيّناه فيها مضى من الأصول للأنّ ذلك هو الغرض المطلوب بطاعته الذي عرضنا سبحانه بالتكليف له واعتبار القربه في النيّة عبادة في نفسه أمر الله تعالى به ومدح على فعلها و وعد سبحانه عليه الثّواب.

ودليل الأمر بها قوله تعالى: وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِبْ، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا

غنية النزوع

وَٱسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لأنَّ المعنى إمَّا أن يكون افعلوا ذلك على رجائكم الفلاح به وإمَّا أن يكون افعلوه لكى تفلحوا.

ودليل مدحه سبحانه على ذلك و وعده الثّواب عليه قوله: وَمِنَ ٱلاِ عْرَابِ مَنْ يُوْ مِنُ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْ بَاتٍ عِنْدَالله وَصَلَوَات ٱلرَّسُولِ إِلاَ إِنَّهَا قُرْ بَدُّ لَمُّمُ سَيْدْخِلُهُمْ ٱللّهُ فِي رَحْمَتِهِ، فأخبر سبحانه عن باطنهم وما نووه من الستّقرّب بالطّاعة إليه ومدحمهم على ذلك و وعدهم الثّواب عليه، فإن كانَ الوضوء واجبًا بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب تعين نوى وجوبه على الجملة أو الوجه الّذي له وجب. وكذا إن كان ندبًا ليميّز الواجب من النّدب ويوقعه على الوجه الّذي كلّف إيقاعه عليه.

ويجوز أن يؤدّى بالوضوء المندوب الفرض من الصّلاة بالإجماع المذكور ومن خالف في ذلك من أصحابنا غير معتدّ بخلافه.

والفرض الثّانى: الّذى يقف صحّة الوضوء عليه مفارنة آخِر جزء من النّية لأوّل جزء منه حتى يصحّ تأثيرها بتقدّم جملتها على جملة العبادة ولأنّ مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذّر لا يصحّ تكليفه أوفيه حرج يبطله ما علمناه من نفى الحرج فى الدّين الأنّ ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة ويقدّم وجوده على وجود جملة النيّة عن كونه عبادة من حيث وقع عاريًا من جملة النيّة الأبيّة الله هو المؤتّر فى كون الفعل عبادة لا بعضه

والفرض الثّالث: استمرار حكم هذه النّيّة إلى حين الفراغ من العبادة، وذلك بأن يكون ذاكرًا لها غير فاعل لنيّة تخالفها بالإجماع، وإذا كانت المضمضة والاستنشاق أوّل ما يفعل من الوضوء فينبغى مقارنة النّيّة لابتدائها لأنّها وإن كانا مسنونين فيها من جله العبادة ومّا يستحقّ به الثّواب ولا يكونان كذلك إلّا بالنّيّة على ما بيّنّاه.

والفرض الرَّابع: غسل الوجه، وحدَّه من قصاص شعر الرَّأس إلى محادر شعر

كتاب الطهارة

الذَّقن طولًا [و] مادارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا مرّة واحدة بكفّ من الماء بالإجماع. ولأنّ ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف وما زاد على ذلك لا دليل على أنّه منه.

والفرض الخامس: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة كلّ واحدة منها بكفّ من الماء، وإدخال المرفق في الغسل بالإجماع المشار إليه. وأيضا فطريقة الإحتياط يقتضى ذلك لأنّه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه زال حدثه بلا خلاف وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع أو لم يدخل المرافق في الغسل. ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنّه صلى الله عليه وآله توضاً مرّة مرّة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلا به، ولا يخلو إمّا أن يكون ابتدا بالمرافق أو انتهى إليها. ولا يجوز أن يكون انتهى إليها لأنّ ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدا بها وهو خلاف الإجماع فثبت أنّه عليه السّلام ابتدا بالمرافق فيجب أن يكون صلاة من ابتدا بالأصابع غيرمقبولة، وقوله تعالى: وأيديكُمْ إلى المرافق فيجب أن يكون صلاة من ابتدا بالأصابع غيرمقبولة، وقوله تعالى: وأيديكُمْ إلى تأكُلوا أموا أهراً أيل أموا لكم، ومن أنْ أنصارى إلى الله، و شواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها، والدّليل على أنّها في آية الطّهارة بمعنى «مع» أنّها لو من أن يحتاج إلى التلويل بذكرها، والدّليل على أنّها في آية الطّهارة بمعنى «مع» أنّها لو كانت فيها بمعنى الغاية لوجب الابتداء بالأصابع وهذا بخلاف الإجماع، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في إلغسل.

والفرض السّادس: مسح مقدّم الرّأس مرّة واحدة والأفضل أن يكون مقدار المسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزىء مقدار إصبع واحدة بالإجماع المذكور وقوله سبحانه: وَآمْسَحُوا بِرُ وُسِكُمْ لأنّه لا بدّ لهذه الباء من فائدة وإذا لم تكن فائدتها هاهنا تعدية الفعل لأنّه متعدّ بنفسه والكلام مستقل بإسقاطها لم يبق إلّا أن يكون فائدتها التّبعيض. ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنّه صلى الله عليه وآله توضّأ و رفع مقدّم عامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدّم رأسه.

والفرض السّابع: مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين؛ وهما النّاتنان في وسط القدم عند معقد السّراك والأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفّين ويجزىء بإصبعين منها، ويدّل على ذلك مضافاً إلى الإجماع المذكور قوله تعالى: وَآمْسَحُو بِرُوسِكُمْ وَأَر جُلكُمْ إِلَى الكَمْبَين؛ لأنّه سبحانه أمر بسح الرّأس ثمّ عطف عليها الأرجل فوجب أن يكون لها بقتضى العطف مثل حكمها كما وجب مثل ذلك في الأيدى والوجوه. وسواء في ذلك القرائة بالجّر والنّص:

أمّا الجّر فلا وجه له إلّا العطف على الرّؤوس ومن تعسّف وجعله للمجاورة فقد أبعد لأنّ محصّلى علماء العربيّة قد نفوا الإعراب بالمجاورة أصلًا وتأوّلوا الجرّ في «جحر ضبّ خرب» على أنّ المراد «خرب جحره» متل مررت برجل حسن وجهه» ولأنّه عند من جوّزه شـاذٌ نادر لا يقاس عليه فلا يجوز والحال هذه حمل كتاب الله عليه ولوجود حرف العطف في الآية الذي لا يبقى معه للإعراب بالمجاورة حكم و لأنّ الإعراب بذلك إنما يكون في الموضع الذي ترتفع الشبهة فيه لأنّ من المعلوم أنّ خبربًا لا يجوز أن يكون من صفات الضّب و لبس كذلك الأرجل لأنّه كما يصحّ أن تكون مغسولة يصحّ أن تكون ممسوحة فلا يجوز أن يكون إعرابها للمجاورة لحصول اللّبس بذلك.

وأمّا النّصب فها وأيضًا بالعطاف على موضع الرّؤوس أولى من عطفها على الأبدى لاتفاق أهل العربيّة على أنّ إعال أقرب العامِلَيْن أولى من إعال الأبعد، ولهذا كان ردّ عمرو في الإكرام إلى زيد أولى من ردّه في الضّرب إلى بكر من قولهم «ضربت زيدًا وأكرمت بكرًا وعمرًا» ومثله «أكرمت وأكرمني عبدالله وأكرمني وأكرمت عبدالله وأكرمني عبدالله وأكرمني عبدالله وأكرمني أنْ إعال أقرب الفعلين من الاسم فيه أولى من إعال الأبعد، وبذلك جاء القرآن قال الله تعالى: اتوني أفرغ عَلَيْهِ قَطْرًا، وهَاوُمُ آقرَوُ كتابِيد، و إِنَّهُم ظَنُوا كَاظَنْتُم أَن لَنْ يَبْعَثَ الله أَحدًا، فإنّ العوامل في المنصوب في ذلك كلّه أفرب الفعلين إليه. وأيضًا فقدبيّناأنّ القراءة بالجرّ لا يحتمل سوى المسح فيجب حمل القراءة بالنّصب على ما يطابقها لأنّ قراءة الآية الواحدة بحرفين يجرى مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينها.

ويحتجُ على المخالف بما روى من طرقهم من أنَّه صلَّىٰ الله عليه وآله بال على سباطة

قوم ثمّ توضاً ومسح على قدميه ونعليه، وعن أمير المومنين عليه السّلام أنّه قال: ما نزل القرآن إلا بالمسح، وعن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله فمسح على رجليه، وعنه أنّه قال: مسحتان و غسلتان، وإذا ثبت أنّ فرض الرّجلين هوالمسح دون غيره ثبت أنّ الكعبين هما ما ذكرناه لأنّ كلّ من قال بأحد الأمرين قال بالآخر والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع وأيضًا فقد مدلّلنا على أنّ فرض المسح يتعلّق ببعض الرّأس فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف. وقوله تعالى: وَأرّجُلكُمْ إِلَى ٱلكَعْبَين، المراد به رِجّلا كلّ منطهر وفيها عندنا كعبان و هذا أولى من قول مخالفنا أنّه أراد رجل كلّ منطهر لأنّ الفرض يتناول الرّجلين معًا فصرف الخطاب إليها أولى.

والفرض الثامن: أنّه لا يستأنف لمسح الرّأس والرّجلين ماء جديدًا. بدليل الإجماع المشار إليه ولأنّ من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور، ومن ترك المسح بالبلل الّذى في يديه وعدل إلى أخذ ماء جديد فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه وترك العمل بظاهر الآية وذلك لا يجوز، و لأنّ كلّ من أوجب مسح الرّجلين على التّضييق قال بما ذكرناه، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.

والفرض التّاسع: التّرتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه ثمّ بيده اليمنى تمّ اليسرى ثمّ يسح رأسه ثمّ يسح رجليه بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وأيضًا قوله تعالى: يَا أَيّما اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ يدلّ على ما قلناه لأنّ الفاء للتّعقيب سواء كانت عاطفة أو جزاء، وإذا وجب غسل الوجه عقيب إراده القيام إلى الصّلاة والبداية ثبت ما قلناه إلا تقديم اليمنى على اليسرى لأنّ أحدًا من الأمّة لم يفرّق بين الأمرين، وإنّا استثنيناه ترتيب اليسرى على اليمنى لأنّ الشّافعي لايوافق في ذلك وإن وافق فيها عداه من ترتيب الأعضاء وكان لا يسلّم لنا لولم نستئنه [من] الاستدلال بإجماع الأمّة من الوجه الذي بيّناه، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنّه صلّى الله عليه وآله من الوجه الذي بيّناه، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنّه صلّى الله عليه وآله

غنية النزوع

توضّأمرّة مرّة وقال: هَذَا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلّابه، ولابدّ أن يكون توضّأ مرتّبًا على الوجه وهذا . علىٰ الوجه الّذى ذكرناه وإلّا لزم ألّا يقبل الله صلاة بوضوءٍ مرتّبٍ على ذلك الوجه وهذا . باطل بالإجماع.

والفرض العاشر: الموالاة وهى أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بقدار ما يجّف ما تقدّم فى الهواء المعتدل، ويدلّ على ذلك ما قلناه فى المسألة الأولى من الإجماع وطريقة الاحتياط، ويحتج على المخالف بالخبر المتقدّم. وأيضًا فلا يجوز المسح على الخفّين بالإجماع المذكور وقوله تعالى: وَأَرْجُلكُمْ إِلَى الكَعْبَين، لأنّه تعالى أوجب المسح على ما يسمّى رجلًا حفيقة وليس الخفّ كذلك فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية، ويحتج على المخالف بما رووه من أنّه صلى الله عليه وآله توضًا مرّة مرّة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصّلة إلا به، لأنّه لابد أن يكون أوقع الفعل على الرّجل، وبما روى عندهم من قول أمير المؤمنين عليه السّلام: نسخ الكتاب المسح على الحقين، وقوله: ما أبالى أمسحت على الحقين أم على ظهر عير بالفلاة، ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة وعن ابن عبّاس أنّه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين، وعن عائشة أنّها قالت: لأنّ تُقطع رجلاى بالمواسى أحبّ إلى من أن أمسح على المقطرة.

ومسنونات الوضوء السواك، وغسل البدين قبل إدخالها الإناء ـ من البول والنّوم مرّة ومن الغائط مرّتين ـ، والتسمية، والمضمضة والاستنشاق ـ تلاثًا نلاثًا ـ، وغسل الوجه والبدين مرّة ثانية، وأن يبدأ الرَّجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنها وفي الغسلة الثّانية بالعكس، والدّعاء عند المضمضة والاستنشاق وعند غسل الوجه والبدين وعند مسم الرّأس والرّجلين؛ كلّ ذلك بالإجماع المذكور.

ولا يجوز الصّلاة إلّا بطهارة متيقّنه فإن شكّ وهو جالس في شيء من واجبات الوضوء استأنف ما شكّ فيه، فإن نهض متيقّبًا لتكامله لم يلتفت إلى شكّ يحدث له لأنّ اليقن لا يترك للشّكّ.

444

فصل:

وأمّا الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنيّ منه، ثمّ الاستبراء من البول على ما قدّمناه، وغسل ما على بدنه من نجاسة، ثمّ النيّة ومقارنتها واستدامة حكمها على ما بيّناه في الوضوء، نمّ غسل جميع الرّأس إلى أصل العنق على وجه يصل الماء إلى أصول الشّعر، ثمّ الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك، ثمّ الجانب الأيسر كذلك. فإن ظنّ بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله. كلّ ذلك بالإجماع المذكور.

ومسنونه: غسل البدين قبل إدخالها الإناء ثلاث مرّات والتسمية والمضمضة والاستنساق والموالاة والدّعاء، ويستباح بهذا الغسل الصّلاة من غير وضوء بالإجماع السّابق وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمِنُوا لاَ تَقْرَبُوا ٱلصَّلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنبًا ألاّعابِرىْ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا ولم يسرط الوضوء وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرّجل سواء ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول وما عدا غسل الجنابة من باقى الأغسال الواجبة والمسنونة تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصّلاة لأنّه ليس فى الشرّع ما يدّل على استباحتها بها من دونه ثمّ يؤتى بها على كيفيّة غسل الجنابة سواء.

والأغسال المسنونة: غسل يوم الجمعة وليلة الفطر ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الغدير ويوم المبعت وليلة النصف من شعبان وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلان منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة منه وليلة أحدى وعشرين منه وليلة ثلان وعشرين منه وغسل إحرام الحجّ وغسل إحرام العجد وغسل دخول المحبد وغسل دخول المدينة وغسل عرفة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله وغسل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم وغسل زيارة البيت من منى وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستسقاء وغسل الكبائر وغسل المباهلة وغسل المولود وغسل قاضى صلاة الكسوف إذا تعمّد تركها مع احتراق وغسل المباهلة وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة أيّام. كلّ ذلك

غنية النزوع

بالإجماع المذكور

### فصل: في التّيمم:

وأمّا التّيمّم فكيفيّته أن يضرب المحدث بايوجب الوضوء أوالغسل بيديه على مايتيمّم به ضربة واحدة وينفضها ويسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثمّ يسح بباطن كفّه البسرى ظاهر كفّه البمنى طاهر كفّه البمنى من الزّند إلى أطراف الأصابع تمّ يسح بباطن كفّه البمنى ظاهر كفّه اليسرى كذلك. يدلّ على أنّه ضربة واحدة قوله تعالى: فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ومن مسح بضر بة واحدة فقد امتثل المأمور به، ويُعارضُ المخالف بما رووه عن عمّار رضى الله عنه من قول النّبيّ صلى الله عليه وآله: التّيمّم ضربة للوجه والكفّين، وقد روى أصحابنا أنّ الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين وطريقة الاحتياط تقتضى ذلك، ويدلّ على أنّ مقدار المسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه بعد إجماع الإماميّة عليه قوله تعالى: فَآمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ؛ وَفائدة الباء هاها التّبعيض على ما سبق.

والنّية تجب في التّيمّم لمثل ما قلناه في الوضوء غير أنّه لاينوى به رفع الحدث لأنّه لايرفعه على ماقدّمناه. والتّرتيب واجب فيه لمثل ماقلناه في الوضوء أيضًا وكذلك الموالاة.

ولا يجوز التيمّم إلاّ عند عدم الماء أو عدم ما يتوصّل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف أو عدم ملك للماء أو إذن في استعاله أو حصول خوف في استعاله لمرض أو شدّة برد أو عطش أو عدو أو حصول علم أو ظنّ بفوت الصّلاة قبل الوصول إليه أوكون الماء نجسًا بالإجماع المذكور، ولا يجوز إلّا في آخر وقت الصّلاة بدليل الإجماع ولأنّه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكّد الضرورة. ولا يجوز فعله إلاّ بعد الطّلب للما مرمية سهم في الأرض في الأرض السّهلة رمية سهمين عينًا وشمالاً وأمامًا ووراءً بإجماعنا، وطريقة الاحتياط تقتضى ذلك لأنّه لاخلاف في صحّة تيمّمة وبرائة ذمّته من الصّلاة إذا تيمّم على الوجه الذي شرحناه وليس كذلك إذا تيمّم على خلافه.

كتاب الطهارة

ومن دخل بالتّيمّم في الصّلاة ثمّ وجد الماء وجب عليه المضى فيها لأنّه إنّا يدخل فيها عندنا إذا بقى من الوقت قدر ما يفعل فيه الصّلاة فقطعها والحال هذه والاشتغال بالوضوء أو الغسل يؤدّى إلى فواتها وذلك لا يجوز، ويُحتجّ على المخالف بما رووه من قوله صلّى الله عليه وآله: إنّ الشّيطان لَيأتى أحدَكم وهو في الصّلاة فينفخ بين إليتية يقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصر فنّ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا،

وأمَّا مايتعلقٌ بفصول الطُّهارة من الأحكام فقد دخل في خلالها فلا وجه لإعادتها.



# آلوس على المنال المنال المنالي المنالين المنالين

لعماد الدين أبيج فريخ بنعلى بنحمرة الظوسى المعروف بأبن حمزة



## كابك لحالة

## للصّلاة مقدّمات لاتصحّ من دونها، وهي ستّة عسر شيئًا:

الطّهارة، ومعرفة الوقت، والقبلة، وعدد الفرائض، وستر العورة، ومعرفة ما يجوز الصّلاة فيه من النّياب، أوالمكان، وما يجوز السّجود عليه، وتطهير البدن والتّوب، وموضع السّجود من النّجاسة، ومعرفة النّجاسات ليتمكّن من الاحتراز عنها ومعرفة ما يتطهّر عنه، أوله، ومعرفة ما يُطهّر، وكيفيّة التّطهير. وأمّا الأذان والإقامة، فمن شروط فضل الصّلوات الخمس دون الصّحة.

### فصل في بيان الطّهارة:

للطَّهارة مفدِّمات تنفضها وتوجبها، فيجب بيان المقدِّمات،ومايترتَّب عليها ببيانها، وهي تنقسم فسمين: واجب وندب.

فالواجب تلانة أنواع: فعل وكيفيّة ونرك.

فالفعل ثلانة أشياء: الاستنجاء، والاسنبراء، وغسل مخرج البول بالماء إذا وجد. والكيفيّة أربعة: تنقية موضع النّجو بالماء حتّى تزول العين والأثر أوبالحجارة حتّى تزول العين، والمسح من عند مخرج النّجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات ونتر القضيب بين الإبهام والسّبابة تلاث مرّات، والاستجار بأبكار الحجارة، أوبمايزيل العين، سوى مايؤكل، ووضع الحجر على موضع النّجاسة لإزالتها. فإن زالت النّجاسة بواحدة استعمل تمام الثّلاثة سنّة، وإن لم تزل بثلانة استعمل حتّى تزول فرضًا فإن تعدّت النّجاسة عن الموضع لم يجز غير الماء إذا وجد.

والترك ستّة أشياء: استقبال القبلة في حال الخلاء، واستدبارها مع الإمكان، واستعبال المستعمل من الأحجار، والحجر النّجس، والاستجبار باله حرمة من المأكولات، واستعبال الخرقة من وجهين إذا نشفت.

والنَّدب ثلائة أشياء: أدب وذكر ومكروه.

فالأدب عشرة: الاستتار، وتقديم الرّجل اليسرى عند الدّخول واليمنى عندالخروج، وتغطية الرّأس، والجلوس للحدت على موضع مرتفع، والجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، وتقديم الحجر على الماء أوالاقتصار على الماء، والاستجهار بمايزيل العين، والاستنجاء باليسار، والمسح باليد على البطن بعدما قام عنه، ونزع الخاتم من اليسار إن كان عليه اسم معظم، أوفصه حجر له حرمة.

والذَّكر ستَّة: الدّعاء عند دخول الخلاء، وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه، وعند الخروج من الخلاء، وذكر الله تعالى فيهابينه وبين نفسه، وإعادة الأذان كذلك.

والمكروه اثنان وعشرون شيئًا: الاستنجاء باليمين مختارًا، وباليسار إذا كان فيها خاتم على ماذكرنا ، واستقبال الشّمس، والقمر بالبول والغائط، والرّيح بالبول، والبول في الماء الجارى، أوالرّاكد، وكذلك الغائط، والحدث على شطوط الأنهار، ومساقط البّار، والطّرق المسلوكة وأفياء النّزّال، وأفنية الدّور والمواضع الّتي يتأذّى النّاس بها، والمواضع الّتي يتأذّى النّاس بها، والمواضع الّتي ينمر الحدث فيها اللّعن، وحجرة الحيوان، والبول على الأرض الصّلبة، والطّموح به في المواء، وقراءة القرآن سوى آية الكرسيّ، فيهابينه وبين نفسه لئلًا يفوته شرف فضلها، والنّكلّم \_ إلّا لحاجة مسّت إليه \_ والسّواك، والأكل والنبرّب.

كتاب الطهارة

## فصل: في الطّهارة:

الطّهارة ضربان: اختياريّة وهي بالماء. وضروريّة وهي بالثّلج أوبالتّراب أوبمايقوم مقامه عند فقده.

والاختياريّة: وضوء وغسل. وكلّ واحد منهها مفروض ومسنون.

فالمفروض من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوء الصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء، والتّاني للطواف المفروض.

والمسنون أحد عشر: أحدها: للتّأهّب للصّلاة الفريضة قبل دخول وقتها، والثّانى: تجديده لكلّ صلاة مع بقاء حكمه، والثّالث: لأداء النّوافل، والرّابع: لقراءة القرآن، والخامس: لمسّ المصحف، والسّادس: للسّعى بين الصّفا والمروة، والسّابع: للطّواف المسنون، والتّامن: لدخول المسجد أوموضع شريف، والتّاسع: للتّأهّب للصّلاة متى شاء، والعاشر: للنّوم عليه، والحادى عشر: للحائض فإنّها تتوضّأ لالرفع الحدث وتجلس فى المصلّى ذاكرة لله تعالى بقدار زمان صلاتها، وإذا توضّأ نافلة ونوى رفعًا للحدث، أواستباحة للصّلاة جاز له أن يؤدّى به كلّ صلاة.

والطّهارة الضّروريّة بالتّلج أوبالتّراب وهو التّيممّ وهو ضربان: أحدهما يكون بدلًا من الوضوء، والثّاني يكون بدلًا من الغسل المفروض إلّافي موضع واحد يكون فيه بدلًا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء.

#### فصل: في بيان مايقارن الوضوء:

الوضوء يستمل على أمور واجبة ومندوبة.

فالواجية: فعل وكيفيّة وترك.

فالفعل سبعة أشياء: النّية، وغسل الوجه مرّة واحدة. وغسل كلّ واحدة من اليدين، ومسح كلّ واحدة من الرّجلين كذلك.

والكيفيّة ثلاثة عسر سيئًا: مقارنة النّية لحال الوضوء، والاستمرار على حكمها، والابتداء في غسل الوجه من قصاص شعر الرّأس، واستيعاب الوجه بالغسل، وحده من

#### الوسيلة

مصاص سعر الرّأس إلى محادر سعر الذّقن طولاً، ومادارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا، وغسل المدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإدخال المرفق فى الغسل، ومسح مفدّم الرّأس ببلّة الوضوء، ومسح الرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ببلّته أيضًا، والترّتيب على مارتبّه الله تعالى، والموالاة ـ وهى أن يوالى بين غسل الأعضاء، ولا يؤخّر بعضها عن بعض عقدار ما يجفّ ما تقدّم ـ وإيصال الماء إلى ما نحت الخانم، وغيره إن كان عليه.

## والتَّرك عشرون شيئًا:

اسنفبال السّعر في غسل الوجه، وفي غسل اليدين، وفي مسح الرّأس، واستئناف الماء لمسح الرّأس، والرّجلين، ومسح مؤخّر الرّأس، ومسح أحد جانبيه، ومسح جميع الرّأس، ومسح الأذنن، ونخليلها، والمسح على السّعر إذا جمعه وسط الرّأس، والمسح على ماكول بين العضو الماسح والممسوح، ومسح باطن القدمين، وغسل الرّجلين للوضوء مخارًا، والمسح على الخّفين، وعلى السّمسك. وعلى النّعل غير العربيّة مختارًا، والتّكرار في المسح، والزّيادة في الغسل على المرّتين، والاسنيضاء مع الفدرة.

#### والمندوب:

خمسه أضرب: زيادة في الغسل، وأدب، وذكر، وكيفيّة، ونرك. فالزّيادة ملانة أسياء: غسل الوجه، واليد اليمني، واليسري ثانيًا.

والأدب نهانية: وضع الإناء على اليمين إذا اغترف منه باليد، وأخذه باليمين، وإدارته في غسل اليمين إلى اليسار، وغسل اليدين قبل إدخالها الإناء من حدت النّوم أوالبول مرّة ومن الغائط مرّتين، والنيّة، عند غسل اليدين - فإن ترك تعين عند غسل الوجه - والمضمضة، والاستنشاق، والسّواك خاصّة في صلاة اللّيل. وكيفيّة النيّة: أن يعرّر في نفسه أنّه يتوضّأ فرضًا رفعًا للحدث واستباحة للصّلاة قربة إلى الله تعالى، وإن لم يكن فرضًا لم يقرّر ذلك في نفسه.

والذَّكر عشرة أشياء: التَّسمية إذا نظر إلى الوضوء، والدّعاء عند غسل اليدين، وعند

كتاب الطهارة

المضمضة، وعند الاستنساق، وعند غسل الوجه، واليد اليمني، واليسرى، ومسح الرّأس، ومسح الرّأس، ومسح الرّبين، والفراغ من الوضوء.

والكيفيّة أحد عسر سيئًا: الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق، والإتبان بها ملائًا نلائًا، والمضمضة بكفّ واحدة من الماء، وكذلك الاستنشاق، وغسل الوجه باليد اليمنى. وغسل المسنونه على هيئة الواجبة، ووضع الرّجل الماء على ظهر ذراعه. والمرأة على باطنها، ومسح مقدّم الرّأس قدر نلات أصابع مضمومة، ومسح الرّجلين بالكفّن من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.

والتّرك تلانة: الاستعانة في الوضوء بالغير، والتّمندل، وتأخير الاستنجاء وغسل مخرج البول.

#### فصل: في بيان السهو العارض في الوضوء:

السُّهو فيه أربعة أضرب:

أحدها: يوجب إعادة الوضوء، وذلك في مانية مواضع:

من شكّ ولم يدر تقدّم وضؤوه أم حدثه، والشّك في الوضوء مع تيقّن الحدن، والشّك في الوضوء مع أفعال فيها معًا، والشّك في الوضوء وهو جالس عليه، وأن يظنّ الإخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء، أويظنّ فعل شيء ينقض الوضوء، اويذكر حدثًا وقد توضّأ لكلّ صلاة صلّاها عقيب إحداهما بلافصل واشتبه عليه، أويذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه الطّهارات كذلك.

الثّانى: لم يلزمه إعادة الوضوء، وجاز له المضىّ عليه وذلك فى ثلاثة مواضع: من تيقّن الوضوء وشكّ فى الحدث، أوشكّ فى الوضوء بعد ماقام عنه، أوشكّ فى عسل عضو كذلك.

والثّالث: يجب عليه غسل المسكوك، وإعادة المترتّب عليه مالم يجفّ العضو السّابق، وإعادة الوضوء إن جفّ، وذلك في موضعين: من سكّ في غسل عضو من أعضاء الطّهارة على جالسًا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتّب عليه، ومن قدّم بعض أعضاء الطّهارة على بعض ثمّ ذكر بني على ما يجب الابتداء به وأعادة ماقدّمه عليه.

والرَّابع: من صلَّى صلوات وقد جدَّد الوضوء لكلَّ صلاة من غير حدن، تمَّ ذكر أنَّه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصَّلاة الأولى، وإن ترك في اتنتين أعاد الصَّلاتين، وعلى هذا. ومن صلَّى بغير طهارة تطهّر وأعاد الصَّلاة.

## فصل: في بيان نواقض الطّهارة:

نواقضها أربعة أضرب:

أحدها: ينقضها ويوجب الصّغرى من الطّهارة، وهو ستّة أسياء: خروج البول والغائط من الإنسان، وخروج سيء ملوّن بالغائط من مخرجه، والرّيح، والنّوم الغالب على السّمع والبصر، وكلّ مايزيل العقل والتّمييز من الإغهاء والجنون وغيرهما من سائر الأمراض.

وثانيها: يوجب الطُّهارة الكبرى فحسب، وهو الجنابة.

وثالثها: يوجب الصّغري مرّة، وكلتيها أخرى، وهو الاستحاضة.

ورابعها: يوجبها معًا، وهو ثلانة أسياء: الحيض، والنّفاس، ومسّ الميّت من النّاس أوقطعة أبينت من حى أوميّت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التّطهير بالغسل. ولاينقض الطّهارة غير ماذكرناه.

## فصل: في بيان الطّهارة الكبرى:

وهى ضربان: إمّا يجب إيقاعها على المكلّف فى نفسه، أوفى غيره. وذلك شيئان: أحدهما غسل المولود بعد الولادة، والنّاني غسل الميّت من النّاس.

والأوَّل ضربان: أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحدّ عليه.

والثّاني أربعة أضرب: فرض، وواجب، ومختلف فيه، ومندوب. والجميع خمسة وثلاثون غسلًا.

فالفرض واحد، وهو غسل الجنابة.

والواجب ثلاثة: غسل الحيض، والاستحاضة، والنَّفاس.

كتاب الطهارة

والمختلف فيه ثلاثة: غسل مسّ الأموات، وغسل قاضى صلاة الكسوف إذا تركها متعمّدًا وقد احترق القرص كلّه، وغسل من سعى إلى مصلوب عامدًا بعد ثلاثة أيّام. والمندوب ثهانية وعشرون:

غسل يوم الجمعة، وروى: أنّه سنّة واجبة، وغسل ليلة النّصف من رجب، ويوم السّابع والعشرين منه، وليلة النّصف من شعبان، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النّصف منه، وليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم، ودخول مكّة، ودخول المسجد الحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ومسجد النّبيّ صبّى الله عليه وآله وسلّم، وعند زيارته عليه السّلام، وعند زيارة الأثمّة عليهم السّلام، وغسل يوم المباهلة، ويوم الغدير، ويوم المولد، وغسل التّوبة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

فأمّا الجنابة: فهى بإنزال الماء الذى منه الولد وعلامته الدّفق سواء كان معه شهوة أولم يكن، وإن وجد شهوة من غير دفق وكان مريضًا فكذلك، وإن كان صحيحًا لم يكن ذلك منيًا إذا لم يكن معه دفق. وبغيبوبة الحشفة في فرج آدميّ حيّ أوميّت قبل أودبر ويجب الغسل عليها معًا.

وإذا أجنب الإنسان بأحد ماذكرناه حَرُمَ عليه ستّة أشياء: قراءة العزائم، ودخول المساجد ــ إلاّ عابر سبيل ــ إلاّ المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ووضع شيء فيها، ومسّ كتابة المصحف، ومسّ كلّ كتابة معظّمة من أسهاء الله تعالى، أوأسهاء أنبيائه، أوأثمّته عليهم السّلام، والتّوضّؤ للجنابة.

وكُرِهَ له سبعة أشياء: الأكل، والشّرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق، والنّوم إلّا بعد الوضوء، والخضاب، ومسّ المصحف ماعدا الكتابة، وقراءة ماعدا العزائم فوق سبعين آية، والارتماس في الماء الرّاكد وإن كان كثيرًا.

فأمّا الغسل ففيه الفرض، والنّدب. فالفرض مقدّم عليه ومقارن له فالمقدّم ثلاثة أشياء: الاستبراء، وكيفيّته: وهى أن يستبرىء بالبول ـ إن كان رجلًا \_ فإن لم يتأتّ له اجتهد، وإزالة المنيّ عن رأس الإحليل وعن جميع جسده إن أصابه.

والمقارن ضربان: فعل وكيفيّة.

فالفعل: النُّيَّة وغسل جميع البدن.

والكيفيّة أربعة أشياء: مقارنة النيّة لحال الغسل، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ، وإيصال الماء إلى جميع أصول الشّعر، والتّرتيب: وهو أن يبدأ بغسل الرّأس ثمّ بالميامن ثمّ بالمياسر، وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل.

والنّدب خمسة أشياء: غسل اليدين قبل إدخالها الإناء ثلاث مرّات، والمضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا، والغسل بصاع من الماء فهازاد، والدّعاء عند الغسل.

والكافر إذا أسلم، وقد أجنب كافرًا لزمه الغسل من الجنابة. والمخالف إذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة، وإن لم يقمها أعاد، وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن الجميع، ولم يكفِ عنه غيره.

وسائر الأغسال، لابد فيه من تقديم الوضوء عليه، أوتأخيره عنه، وينوى في الغسل والوضوء معًا رفعًا للحدث، أواستباحة للصّلاة، إن كان الغسل واجبًا سوى غسل من سعى إلى المصلوب بعد تلاثة أيّام، وإن كان الغسل نفلًا ارتفع الحدث بالوض لابه. وصورة نيّة الغسل من الجنابة على مااخترناه: أغْتَسِلُ من الجنابة فرضًا، قربة إلى للله تعالى.

## فصل: في بيان أحكام الحيض:

الحيض: هو الدّم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، ويتعلّق به أحكام من بلوغ المرأة وانقضاء العدّة وغير ذلك. ولاتحيض امرأة لها دون تسع سنين ولامن زاد سنّها على ستّين سنة من القرشيّة والنّبطّية وعلى خسبن سنة من غيرها. وللحائض ثلاتة أحوال: إمّاترى الدّم قليلًا؛ وهو ثلاتة أيّام متواليات، وروى مقدار ثلاثة أيّام من عشرة. أوكنبرًا؛ وهو عشرة أيّام. أومتوسّطًا؛ وهو مابين التّلانة والعشرة. فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدًا ورأت دمًا لم يخلُ من ثلاثة أحوال: إمّاعرفته يقينًا أنّه دم حيض أوغيره أواستبه عليها. فإن عرفت يقينًا عملت عليه، وإن استبه عليها

بدم استحاضة فهو حيض، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة، فإن انغمست فهو دم حيض، وإن تطوّقت فهو دم عذرة. وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجًا من الجانب الأين فهو دم قرح، وإن كان خارجًا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، والصّفرة والكدرة في أيّام الحيض أوفيها يمكن أن يكون حيضًا حيض، وفي أيّام الطّهر طهر.

فإذا رأت الدّم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها أواشتبه وكان محكومًا عليه بالحيض تركت الصّلاة والصّوم ولها أربعة أحوال: أحدها: أن تراه ثلاثة أيّام متواليات ثمّ ينقطع ولاتراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيّام، والتّانى: أن ينقطع الدّم نمّ يعود قبل انقضاء عشرة أيّام، والثّالث: أن تراه يومًا أويومين نمّ ينقطع عنها ولا يعود، والرّابع: أن ينقطع عنها بعد يوم أويومين تمّ يعود قبل انقضاء عشرة أيّام بمقدار مايتمّ به ئلائة أيّام.

فالأوّل: يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيّام الّتي رأت فيها الدّم تمّ تغتسل، والثّاني: كان الدّمان معًا والطّهر المتخلّل بينها حيضًا، والنّالت: يكون دم فساد ويجب عليها قضاء الصّلاة والصّوم، والرّابع: يكون جميع عشرة الأيّام بحكم الحائض في إحدى الرّوايتين، وإذا رأت الدّم في شهرين متواليين على حدّ واحد، جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها.

ويتعلّق بالحائض وبزوجها أحكام تنفسم إلى أربعة أقسام: واجب وندب، وكلاهما فعل وترك.

فالفعل الواجب ثلاثة: احتشاء الموضع بالكرسف، والاستسفار، ومنع الزّوج من الوطء.

والتّرك الواجب عشرة: الصّلاة ، والصّوم، والاعتكاف، والطّواف، ودخول المساجد، ووضع شيء فيها، ومسّ كتابة المصحف، والأسهاء المعظّمة، وقراءة العزائم، وسجدة التّلاوة.

والفعل المندوب إليه شيئان: الوضوء لاعلى وجه رفع الحدث وفت الصّلاة، وجلوسها في المصلّى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها.

والرُّك المندوب أربعة: قراءة ماعدا العزائم، ومسَّ المصحف، وحمله، والخضاب.

#### الوسيلة

وما يتعلّق بزوجها فأربعة: لا يصح منه طلاقها حاضرًا بعد الدّخول بها، ويحرم عليه وطؤها، ويجب عليه الكفّارة إن وطأها في أوّل الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. وإن وطأ أمته حائضًا كفّر بثلاثة أمداد من الطّعام، ويلزمه التّعزير. فإذا طهرت وكانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام استبرأت بقطنة، فإن خرجت نقيّة فهي طاهر، وإن خرجت ملوّثة صبرت إلى النّقاء، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أويومين، ثمّ اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيّام لم يكن عليها استبراء ولااستظهار بل اغتسلت. وإذا حاضت صائمة بطل صومها، فإن حاضت بعد دخول وقت الصّلاة، أوطهرت وتوانت في الاغتسال والصّلاة، وجب عليها قضاء تلك الصّلاة، وإن لم يكنها

## فصل: في بيان أحكام المستحاضة:

حيضها ويجب عليها قضاء الصّوم.

الاستحاضة دم أصفر رقيق بارد تراه المرأة عقيب أيّام الحيض أوأكثر أيّام النّفاس. والمستحاضة مبتدئة وغير مبتدئة.

ذلك لم يجب عليها القضاء، بل يستحبّ، ولايجب عليها قضاء الصّلاة الفائتة في أيّام

فالمبتدئة لها أربعة أحوال إذا استمرّ بها الدّم: أوّلها: أن يتميّز لها بالصّفة وتعرف دم الميض من دم الاستحاضة، فيجب أن تعمل عليه، وحالة الاستمرار إذا مرّ عليها أقلّ أيّام الحيض وهو تلاثة أيّام وأقلّ أيّام الطّهر وهو عشرة أيّام، فإذا رأت الدّم ثلاثة أيّام متواليات عرفت يقينًا أنّه دم حيض، فإذا استمرّ إلى تمام عشرة أيّام وجب عليها أن تعمل عمل الحائض، فإذا زاد على عشرة أيّام نلاثة عرفت يقينًا أنّه دم استحاضه، فإذا لم ينقطع جوّزت أنّ ذلك دم حيض لانقضاء أقلّ أيّام الطّهر وأقلّ أيّام الحيض، وجوّزت خلاف ذلك فيلزمها تعرّف الحال فإن تميّز لها بالصّفة عملت عليها، وإن لم تتميّز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها، فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها، فإن لم يكن لها نسىء من ذلك، تركت الصّلاة والصّوم في الشّهر الأوّل أقلّ أيّام الحيض وفي الثّاني أكثر أيّام الحيض أوتركت الصّلاة والصّوم في

كلُّ شهر سبعة أيَّام وتعمل عمل المستحاضة في الباقية.

وإن لم تكن مبتدئة كان لها أيضًا أربعة أحوال: أحدها: أن تكون لها عادة بلاتمييز، والثّانى: أن تكون لها عادة وتمييز، والنّالث: أن يكون لها تمييز بلاعادة، والرّابع: أن لاتكون لها عادة ولاتمييز.

فالأوّل: يلزمها العمل عليها، مثاله: امرأة كانت عادتها خمسة أيّام من كلّ شهر ثمّ رأت في شهر خمسة أيّام دمًا وعشرة طهرًا ثمّ خمسة دمًا واتّصل الدّم فعلت في الدّم الثّاني ماتعمله المستحاضة.

والثّانى: يجوز لها أن تعمل على العادة والتّمييز مخيّرة فيهها، مثاله: امرأة عادتها سبعة أيّام من كلّ شهر ثمّ رأت الدّم عشرة أيّام بصفة دم الحيض في شهر ثمّ اتّصل الدّم، أورأت ثلاثة أيّام بصفة دم الحيض والباقى دمًا أحمر وقد اتّصل الدّم، فإن شاءت عملت على العادة وإن شاءت على التّمييز، وأمثال ذلك كذلك.

والنّالث: يجب عليها أن تعمل على التّمييز إذا لم يكن أن يكون دم حيض، مثاله: امرأة كانت لها عادة فنسيت أواختلطت عليها ولها تمييز فرأت ثلاتة أيّام بصفة دم الحيض فوجب عليها عمل الحائض. فإن رأت بعد ذلك خمسة بصفة دم الاستحاضة واتّصل كان ثلاثة الأيّام حيضًا والباقى استحاضة، وإن انقطع كان الدّمان حيضًا.

والرّابع: لم يخلُ من ثلاثة أوجه: إمّاكانت ذاكرة لأيّام الحيض والعدد ناسية للوقت، أوذاكرة للوقت ناسية للعدد، أوناسية لها. فالأوّل: لزمها عمل الحائض عدّة أيّام عادتها في وقت يكون ائدّم فيه أسبه بدم الحيض وعمل المستحاضة فيهابقي من الأيّام، والتّانى: تركُ الصّلاة والصّوم تلاثة أيّام في أوّل السّهر وعَمَلُ عَمَلِ المستحاضة في الباقي، والنّالت: يكون لها وجهان: أحدهما ترك الصّلاة في كلّ شهر سبعة أيّام، والتّاني أن تعمل ثلاثة أيّام من أوّل كلّ شهر عمل المستحاضة، وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكلّ صلاة، وتصلّ وتصوم شهر رمضان، ولا يطؤها زوجها، ولا يصحّ طلاقها بوجه.

وللمستحاضة نلاثة أحوال:

أحدها: أن ترى الدّم غير راشح على القطنة وعليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة وتصلّى

بعد الوضوء بلافصل بعد تغيير الفطنة والخرقة.

والثّانى: أن تراه راسحًا غير سائل، وعليها الاغتسال لصلاه الغداة والوضوء لكلّ صلاه فريضة مع تغيير القطنة والخرقة، والصّلاة بعد الوضوء بلافصل.

والثّالث: أن تراه راسحًا سائلًا، وعليها نلانة أغسال فى اليوم واللّيلة؛ غسل للمغرب والعساء الآخرة وغسل لصلاة اللّيل والغداة ــ إن اعتادت صلاة اللّيل وإلّالصلاة الغداة ــ وغسل للظّهر والعصر، وتجمع بين كلّ صلاتين. وإذا فعلت ماتفعله المستحاضة لم يحرم عليها سىء ممّا يحرم على الحائض، إلّا دخول الكعبة.

## فصل: في بيان حكم النّفاس:

وأمّاالنّفساء فهى المرأة الّتى ترى الدّم عقيب الولادة وحكمها حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات وأكثر الأيّام، ويفارقها في الأقلّ، فإنّه ليس لقليل النّفاس حدّ. وإن ولدت ولدين ورأت الدّم بعد وضع كلّ واحد ابتدأ حكم النّفاس من وضع الأوّل وحكم الأيّام من وضع الثّاني.

### فصل: في بيان أحكام الموتى وكيفيّة غسلها وتكفينها ودفنها:

الفصل يشتمل على خمسة أنواع: حكم الاحتضار والغسل والتّكفين والحمل إلى القبر والدّفن.

وحكم الاحتضار ينقسم ثلاتة أقسام: واجب وندب ومكروه.

فالواجب سيء واحد وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه.

والنّدب خمسة عشر سيئًا: تلقينه الشّهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام واحدًا فواحدًا، وكلبات الفرج، وقراءة القرآن عنده، ونقله إلى موضع صلاته، وبسط ماكان يصلّى عليه تحته إن تصعّب عليه خروج نفسه، وتغميض عينيه، وشدّ لحييه، وإطباق فيه، ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ ساقيه، وتغطيته بثوب، والاستعجال في تجهيزه \_ إلّا لخمسة نفر: المصعوق، والمسكت، والمبطون، والمدخّن، والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان \_،

والإسراج عنده إن كان باللِّيل، وذكر الله معالى.

والمكروه أربعه: بركه وحده وحضور الحائض والجنب عنده ووضع حديده على بطنه. وأمّا التّغسيل فلم بخل المتب: إمّا يكون مبّيا حيف أنفه أومفولاً.

فالميّت حتف أنفه لا بغسّل إلاّ المسلم أومن كان في حكمه من الطفل والمجنون؛ وهو ضربان: إمّا أمكن غسله أولم يمكن خيفة تعطّع أوصاله بالغسل أوصبُ الماء علمه، مل المحترى والمجدور والمجدور. فالمّانى يجب أن بيمّم، والأوّل بجب غسله طفلاً كان أوغير طفل.

والمفتول لم يخلُ: إمّا فُنِلَ بين يدى إمام عدل فى نصر مه أومن أهامه للجهاد أوقتل بغير ذلك. فالأوّل لم بغسّل إن حمل من المعركة فبيلًا وصُلِّى عليه ودفن ببيابه وخفّه إن أصابه الدّم، وقيل: ينزع خفّه، وإن حمل من المعركة وبه رمق غسّل، وكذلك سائر القتلى مالم بكن باغيًا فإنّه لا يجوز غسله ولا الصّلاه عليه مختارًا، وإن وجد من المقنول فطعة فيها عظم غسّل وصلّى عليه إن كان موضع الصّدر، وأولى النّاس بغسل المبّت أولاهم به فى الميراب. والميّت ذكروأنتى، فالذّكر لم يخلُ موته من ستّة أوجه: إمّامات بين رجال ونساء مسلمين أو بين رجال مسلمين أو بين كفّار فيهم نسوة مسلمة أو بين كفّار ليس فيهم نسوة مسلمة.

فالأوّل: يلى غسله الرّجال دون النّساء، والنّانى: يغسّله أولى النّاس به، والتّالى: لم يخل من نلاثة أوجه: إمّاكان صبيًّا ابن بلائ سنين، أولأكثر من ذلك، أومراهقًا - فالأوّل تغسّله النّساء مجرَّدًا من ثيابه، والثّانى تغسّله من فوق بيابه، والنّالث دفنه من غير غسل، والرّابع: - من قسمة الأصل - غسّلته محارمه من وراء تيابه، والخامس: أمرت النّسوة المسلمة الرّجال الكفّار بغسله وعلّمتهم تغسيل أهل الإسلام، والسّادس: يدفن من غير غسل، والأنشى لم يخلّ موتها من ستّة أوجه أيضًا فأن ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسّلتها النّساء، وأن ماتت بين رجال مسلمين لم يخلّ: إمّا أن كانت لها فيهم ذومحرم ويغسّلها من فوق ثيابها، أولم يكن لها فيهم ذومحرم: فإن كانت صبيّة لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبيّ من فوق ثيابها، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير لما ثلاث سنين غسّلها الأجنبيّ من فوق ثيابها، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير

الوسيلة

غسل. وإن ماتت بين نسوة كافرات، ورجال مسلمين غير ذوى رحم لهاأمروا النسوة الكافرة بغسلها، وعلموهن تغسيل أهل الإسلام، وإن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل.

ومايتعلَّق بالغسل فأربعه أضرب. واجب ومندوب ومحظور ومكرود.

فالواجب ستّه أسياء: منجمة المسّن، وغسله مجرّدًا من سابه غير عورته - إلاّ لعذر - ، وتفسيله ملاب مرّان على مرسب غسل الجنابه وهبئه، وغسل ماحرج منه من النّجاسة على التّكفين، فإن كان المبّن فسلًا ولزم غسله غسل الدّم عنه.

والمدوب سبعه وعسرون سنًا: بغسله بحب سعف، ووضع سرير أوساجة لبغسل عليه مستفيل العبلة، وغسله أوّلا بماء السّدر، وباسًا بماء جلال الكافور، وبالما بالماء القراح، وتنجيته بماء الحرض والسّدر، ولفّ خرفه على المد عند التّنجمه، وطرحها عن البد عند الغسل، وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها، ووقوف الغاسل على جانب بمبنه، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين، وذكر الله تعالى، والاستغفار للمسّن عند الغسل، وطرح السّدر في موضع نظيف، وصبّ الماء عليه، وضربه ضربًا جيّدًا حتى برغو، ويظرح رغوته في موضع نظيف الغسل رأسه، وفتق جبب قميصه، وبزعه من تحته، ونركه على عورته قدر مايسترها، وتليين أصابعه إن أمكن، والإكنار من صبّ الماء عليه عند حقوه، وغسل فرجه، وأن يغسّله واحد، ويصبّ عليه آخر وأن يغسّل برفق، وغسل يد الغاسل إلى المرففين وأن يغسّل فرغ من غسلة، وغسل الإجانة، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى، ونسيفه بنوب نظيف بعد الفراغ من غسله، وتقديم الغسل على الدّكمين مالم مخف ظهور حادب به وفرض ماأصاب الكفن مّاخرج منه بالمقراض.

والمحظور خمسة أسياء: فصّ سعره وظفره ونسر بح الرّأس واللّحمه وحلق سيء من سعره.

والمكروه أحد عسر سبئًا: غسله محت السّاء مخنارًا، وإسخان الماء إلّالبرد مخاف الغاسل منه على نفسه، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة، وإلى الكتف على كلّ حال، والتّعنيف في الغسل. وغمز علن الحبلى، وغمز البطن في الغسلة السّالة،

وركوب المَّت في حال الغسل، والوقوف ببن رجليه، وإقعاده.

وأحكام الكفن ضربان: أحدهما يتعلّق بالكفن نفسه، والآخر بالتّكفين. والكفن فيه مفروض، ومسنون. فالفرض حالة الاختيار بلابة أنواب: مئزر، وقميص، وإزار. وحالة الاضطرار واحد، وهو قدر مايلفٌ فيه جسده، فإن لم يوجد أصلًا دفن عاريًا.

والمسنون ستّة أسياء: أن يزاد للرّجل نوبان حبرة يمنيّه عبريّة غير مطرّزة بسيء من الذّهب أوالإبريسم، وخرقة تسدّ بها فخذاه، وعهامة يعمّم بها محنّكًا. وللمرأة لفافتان، أولفافة ونمط، وخرقة تسدّ بها مدياها.

وأمّاالتّكفين والتّحنيط، فيشمل حكمهها على أربعة أوجه: فرض وندب ومحظور ومكروه.

فالفرض ثلاثة أشياء: تكفينه فيهاتجوز فيه الصّلاة للرّجال، وفي الثّوب الطّاهر، وإمساس شيء من الكافور مساجده.

والمندوب ثهانية وعشرون شيئًا: تكفينه في ثياب القطن الخالص وفي البياض منه، وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد، وخياطة الكفن بغزله، واستعال ثلاثة عشر درهمًا وثلث من الكافور الخام، أوأربعة مثاقيل إن لم يوجد، أودرهم مع الاختيار. ووضع جريدتين خضراوين معه من النّخل، أوالسّدر، أوالخلاف، أوشجر رطب مرتبًا إذا وجد. واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشى به المواضع التي يخاف خروج شيء منها، وفرش الحبرة على موضع نظيف، ونثر شيء من الذّريرة عليها، وفرش الإزار فوقه، ونثر شيء من الذّريرة عليه، وفرش القميص فوق الإزار، وأن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعهامة والجريدتين وفرش القميص فوق الإزار، وأن يكتب على الحبرة الإزار والقميص والعهامة والجريدتين الشّهادتان، والإقرار بالأثمّة عليهم السّلام بالتّربة، اوبالإصبع إن لم توجد، وأن يذرّشيء من الذّريرة على القطن، ويوضع على فرجه، قُبله ودبره، ويحشى القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء. وأن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى أكثر أوأقلً، وشدّ حقويه ووركيه إلى فخذيه شدًّا وثيقًا، وإخراج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة، وكون الإزار في عرض مايبلغ من صدره إلى وغمزه في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة، وكون الإزار في عرض مايبلغ من صدره إلى السّاقين، وتأزيره به، وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السّبعة، ومسحها بذلك،

ورد القميص عليه بعده، وإلصاق إحدى الجريدتين بجلده من الجانب الأين إلى الترقوة، ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار، وأن يكون قدر كل واحدة منها مقدار عظم الذراع، وأن يعمّم بعد ذلك، ويوضع وسطها على رأسه، ويعمّم بالتّدوير، ويحنّك، ويطرح طرفاها على صدره، ثمّ يلفّ في اللّفافة، ثمّ في الحبرة طاويًا جانب الأيسر من كليها على الأين، ثمّ جانب الأين على الأيسر، وأن يعقد طرفيه بعدما وضع في الكفن ما سقط من شعره.

والمحظور ثلاثة أشياء: خلط الطّيب بالكافور، والتّكفين في الحرير المحض، وإمساس الكافور جسد المُعْرم.

والمكروه خمسة عشر شيئًا؛ الزّيادة في الكفن على ماذكرنا، والتّكفين في الممزوج بالإبريسم مختارًا، وفي الكتّان كذلك، وأن يُجعل للقميص كمُّ ابتداء، وقطع الكفن بالحديد، وبلّ الخيط بالرّيق، وتبخير الكفن بالطّيب، وكتابة الشّهادتين بالسّواد على الكفن، والتّكفين في النّياب المصبوغة، وجعل القطن في فيه إلا إذا خيف خروج شيء منه، وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه، وسحقه بالحجر أوغيره، وتعميمه عمّة الأعرابي من غير حنك، فإذا صلّى عليه حمل إلى القبر.

ويتعلّق بذلك أربعة أحكام من الواجب والمندوب والمحظور والمكروه. فالواجب شيء واحد، وهو دفنه.

والنّدب خمسة وأربعون شبئًا: إعلام أهل الإيان بموته ليحضروا الصّلاة عليه، وحمله على الجنازة، والمشى خلفها، أومن أحد جانبيها مختارًا، وتربيعها، وهو أن يبتدىء بالأين من مقدّم السّرير، ويدار به دور الرّحى، حتى يرجع إلى المقدّم من الجانب الأيسر، والدّعاء بالمأتور إذا نظر إليها، ووضع الرّداء لصاحب المصيبة، ولبس القميص ليعرف فيعزّى، وتعزية المصاب، واتخاذ الطّعام له ولذوى قرابته وجيرته، ووضع الجنازة عند رجل القبر بقدار ذراع مايلى القبلة للرّجل، وحمله إلى القبر بثلاث دفعات، وقدّام القبر إن كانت لامرأة، ونزول الولى إلى القبر، أومن يأمره الولى، حافيًا، من جانب الرّجل، واتّخاذ القبر في جوار الصّالحين من أفضل بقاع ذلك البلد، وحفره قدر قامة أوإلى الترّقوة، ملحودًا في جوار الصّالحين من أفضل بقاع ذلك البلد، وحفره قدر قامة أوإلى الترّقوة، ملحودًا في

سعة مايتمكن الرِّجل فيه من الجلوس. وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر، والمرأة بالعرض، والزَّوج أولى بها من غيرها، وأن تؤخذ من قبل كتفيها، ويدخل آخريده عت حقوبها، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر، ويحل أزراره، ويسلّ الميّت إلى القبر سلًّا: ويدعو حين يرى القبر، ويتناول الميّت، وتضجيع الميّت على الجانب الأين، والاستقبال به إلى القبلة إلاّأن تكون المرأة ذّمية حبلى من مسلم فإنّها تستدبر بها القبلة، وتحلّ عقد الكفن، ويوضع خدّه على البرّاب، فإن كان الميّت محرمًا غطى وجهه بتوب، ويجعل معه شيء من البرّبة، ويُشرَج عليه اللّبن، ويدعو الله تعالى من يَشرِج، ويلفّن قبل التشريج بالتلقين المرسوم، وأن يهيل البرّاب عليه من حضر \_ سوى الأقارب \_ بظهور أكفهم بالأصابع، ويدعو الله ويخرج من القبر من قبل الرّجل، ويطمّ القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرّجات ويسوّى، ويربّع، ويجعل عند رأسه لوح، أولبنة، ويصبّ الماء على وسط القبر، ويترك جوانبه، يبدأ بالصّب من عند الرّأس، ويصبّ مافضل من الماء على وسط القبر، ويترك شيء من الحصى على القبر، وتوضع اليد عليه مفرّجة الأصابع، وتغمز فيه بعدما نضح بالماء، والدّعاء للميّت، وتأخّر الوليّ لتلقينه بالمروى في ذلك بعد انصراف النّاس عنه ورفع موته بالتّلقين إن لم يكن موضع تقيّة، والترحّم عليه.

والمحظور ثهانية أشياء: اللّطم، والخدش، وجزّ الشّعر، والنّياحة، وتخريق السّاب ـ إلاّ للأب والأخ ـ ، وإرسال الإزار على الرّأس، وإرسال طرف العمامة ـ إلّا لهما ـ ، ووضع الرّدا في مصيبة الغير، وروى أنّ ذلك مكروه.

والمكروه تسعة عشر: حمل ميّتين على جنازة واحدة، ونقله إلى بلد آخر - إلاّ إلى بعض مساهد الأئمّة عليهم السّلام، فإنّه يستحبّ له - والمنبى أمام الجنازة - إلاّ لعذر - وضمّ اننين في قبر، وفدحه إلى القبر دفعة واحدة، والنّزول فيه بالخفّين - إلاّ تقيّة - ، والنّزول إلى قبر ذوى القرابة، - إلاّ لقرابة الميّت - ، وتسريح اللّبن عليه، وهيل الترّاب لذوى القربى، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن، وتحويله إلى قبر آخر، والجلوس للتّعزية يومين أوأكر، وتعزية السّابة - إلاّ لمحارمها - ، وغسل المخالف مختارًا، وفرش القبر بالسّاج، أوبالصّفاح إذا لم يكن نديًّا، وتجصيص القبر، والتّضليل عليه، والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس.

الوسيلة

وإذا كان الميّت في السّفينة، وتعذّر دفنه في التّراب، ثقّل وطرح في البحر بعد الفراغ من تجهيزه.

## فصل في بيان التّيمّم:

التيم طهارة المضطر ولايرتفع به الحدث وإنما يستباح به الدّخول في الصّلاة إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي: فقد الماء أوحكمه، وتضييق وقت الصّلاة، وطلبه قبل التّضيّق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين في سهلها. وماهو في حكم فقد الماء اثناعشر شيئًا: انتفاء آلة التّوصّل إليه، وعدم ثمنه أوحكمه من الإجحاف، والحنوف على النّفس من استعاله، وخوف الزّيادة في علّة كانت به، وخوف التّشويه بالخلقة أوتغيير الصّورة ـ إلا إذا تعمّد الجنابة ـ وما يحول بينه وبين الماء من عدو أوسبع، والحاجة إليه لسد الرّمق، وقلّته بحيت لا يسع للطّهارة، والحدث بعد تيمم بدل غسل مفروض ويكون معه ماء بقدار ما يكفى الوضوء دون الغسل، وخوف من جرح ببعض أعضاء الطّهارة بحيث لا يكن غسلها، وخوف على المال.

ويستحبّ التّيمّم في أربعة مواضع لغير استباحة الصّلاة: عند حضور الجنازة لغير المتطهّر، وللمحتلم في المسجد الحرام، ومسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله للخروج منه للاغتسال، وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة، ولم يمكنه الخروج للتّوضّو، فإنّه يتيمّم ويصلّى، فإذا خرج توضّاً وأعاد الصّلاة أربعًا.

وإنَّمَا لا يجوز له التّيمّم إلا بعد تضيّق وقت الصّلاة، إذا قصد بالتّيمّم الدّخول في صلاة حضر وقتها، فأمّا أن يتيمّم به نافلة، أويقضى فريضة جاز ذلك على كلّ حال، وأن يصلّى به كلّ صلاة فريضة ونافلة، وإن لم يدخل وقتها أودخل قبل تضيّق وقتها إذا تضيّق الوقت.

ويبني هذا الباب على ثلاثة أقسام: وقت وجوبه، وكيفيَّة فعله، وبيان مايصحّ أن يتيمّم

فإمّا وقت وجوبه فقد ذكرناه، وأمّا مايتيمم به: فهو الصّعيد الطّيب الّذي ذكره الله تعالى أومايكون في حكمه. والأرض ومايحصل منها خمسة أقسام: أرض ومعدن ومستحيل من

الأرض وحجر ونبات، فالأرض هو الأصل ترابًا كان أومدرًا، ويستحبً أن يكونهن عوالى الأرض ويجوز من المهابط والواجب فيه كونه ظاهرًا. والمعدن لا يجوز التيمّم منه بحال، والمستحيل مثل النّورة والجصّ ويجوز التيمّم بأرضها وبنفس الجصّ دون النّورة، والحجر يجوز التيمّم به إذا لم يقدر على الترّاب، والرّمل في حكم الأرض والسّبخة كذلك، فإن لم يجد شيئًا من ذلك نفض ثوبه أولبد سرج دابّته وتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه شيء من ذلك ووجد وحلًا تيمّم منهوضرب بيديه عليه، وقد أطلق الشيوخ رحمهم الله تعالى ذلك على الإطلاق، والذي تحقق لى منه أنّه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلًا ويتركه عليها حتى يببس ثمّ ينفض عن اليد ويتيمّم به، فإن لم يجد شيئًا من ذلك ووجد التّلج وضع يديه عليه باعتهاد حتى تتندّيا ويسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدّهن ويسح الرّأس والرّجلين ويسح جميع البدن إن كان عليه غسل، وإن لم يجد شيئًا من ذلك أخر الصّلاة إلى أن يحد.

وأمّاالنّبات، فلايجوز التّيمّم به بوجه، وإن كان مسحوقًا مثل الأشنان، سواء كان مختلطًا بالتّراب أولم يكن. وحكم النّورة،، والكحل والزّرنيخ كذلك.

وأمّاكيفيّة التّيمّم فيشتمل على واجب وندب. والواجب على فعل وكيفيّة. فالواجب خسة وهي: النّيّة وضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه واليد اليمني واليسرى.

والكيفية عشرة أشياء وهى: مقارنة النية لمسح الوجه، والقصد بها إلى استباحة الصّلاة، دون رفع الحدث، وإلى أنّ تيمّمه بدل من الوضوء، أونن الغسل، ومسح الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى طرف الأنف، ومسح ظهر الكفّ اليمنى من الزّند إلى أطراف الأصابع ببطن الكفّ اليسرى، ومسح ظهر الكفّ اليسرى ببطن الكفّ اليمنى كذلك، والتّرتيب: وهو البدأة بالوجه، ثمّ باليمنى من اليدين، ثمّ باليسرى.

والنّدب ثلاثة أشياء: تفريج الأصابع \_ إذا ضرب يديه على الأرض \_ ونفض اليدين بعده، والتّيمّم من عوالى الأرض. ولافرق بين الوضوء والغسل إلّانى شيء واحد: وهوأن يضرب يديه على الأرض مرّة للوضوء، ومرّتين للغسل. ونواقض التّيمّم، نواقض الوضوء، ويبطل حكمه بوجدان الماء، والتّمكّن من الاستعال.

### فصل: في بيان أحكام المياه:

الماء كلّه طهور مابقى على أصل خلقته وينقسم عشرة أقسام: جارٍ وماهو في حكمه، وواقف منل ماء المصانع وماهو في حكمها من الغدران والقلبان، وماء الأواني والحياض والماء المستعمل وماء الآبار والماء المضاف والماء النّجس والأسآر.

فالماء الجارى طاهر مطهّر ولاينجس بمجرّد وقوع النّجاسة فيه إلّاباستيلائها على أحد أوصافه من اللّون والطّعم والرّائحة، ويمكن تطهيره بإكتار الماء إلى حدّ يزيل حكم الاستيلاء.

ومايكون في حكم الجارى هو ماء الحمّام مادامت له مادّة من المجرى، فإذا انقطعت المادّة ارتفع عنه هذا الحكم، وحكم الماء الجارى من الشعب من ماء المطر كذلك.

وماء المصانع لم يخلُ: إمّاأن يبلغ مقدار كرّ فصاعدًا أولم يبلغ، فإن بلغ لم ينجس بوقوع النّجاسة فيه وإنما ينجس إذا غلبت النّجاسة على أحد أوصافه، وإذا لم يبلغ كرًّا نجس بوقوع كلّ نجاسة فيه، وبما ترة كلّ نجس العين مثل الكلب والخنزير وسائر المسوخ، وكلّ نجس الحكم مثل الكافر والنّاصب، وبارتماس الجنب فيه، ولا ينجس بولوغ السّباع والبهائم والحشار فيه سوى الوزغ والعقرب، وبولوغ الطّير فيه سوى ما يأكل الجيف أوما يكون في منقاره أثر دم.

وإذا بلغ كرًّا فصاعدًا ونجس أمكن أيضًا تطهيره بإكناره بالماء الطَّاهر إلى حدّ يزيل حكم الاستيلاء، وإذا لم يبلغ كرًّا ونجس أمكن أيضًا تطهيره بإكثاره بالماء الطَّاهر حتى يبلغ كرًّا فصاعدًا إن لم يتغير أحد أوصافه حتى يزول التّغيير إن استولت عليه، وحدّ الكرّ مابلغ ألفًا ومائتى رطل بالعراقيّ وقيل بالمدنى، أوكان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصفًا طولًا، في مثله عرضًا في مثله عمقًا.

وأمّامياه الأوانى والحياض فضربان: إمّابلغ كرًّا أولم يبلغ، حكمه ماذكرناه إلّافى موضع واحد وهو أنّه لا يمكن تطهيره إلّا بإخراجه من موضعه وبغسل الموضع لأنّ غسل الحياض والأوانى غير متعذّر، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذّر فخفّف فيه.

وأمَّا الماء المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطُّهارة الصَّغرى، ومستعمل في

الطَّهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنَّفاس، ومستعمل في إزالة النَّجاسة. فالأوَّل يجوز استعماله نانيًا في رفع الحدث وفي إزالة النَّجاسة، والثَّاني والنَّالب لايجوز ذلك فيهما إلَّابعد أن يبلغ كرًّا فصاعدًا بالماء الطَّاهر.

وأمّاماء الآبار فإنّه لا يعتبر فيه الكرّ وينجس بوقوع كلّ نجاسة فيه قلّ الماء أم كتر، والنّجاسة الواقعة فيها تلاثة أضرب: أحدها يوجب نزح جميعه على كلّ حال مع الإمكان أوتناوب أربعة رجال على نزحه من الغدوة إلى العشيّة إذا لم يمكن، ومانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال ونزح البعض أخرى، ونالثها يوجب نزح البعض.

فالأوّل: يلزم حكمه بعشرة أشياء: بوقوع الخمر فيه، وكلّ مسكر، والفقّاع، والمنيّ، ودم الحيض، والاستحاضة، والنّفاس، والبعير إذا مات فيه، وبكلّ حيوان كان في قدر جسمه أوأكبر \_ وصغاره في حكم الكبار \_، وبكلّ نجاسة غلبت على أحد أوصافه. وروى بعض الأصحاب: أنّ عرق الإبل الجلّالة والجنب من الحرام كذلك.

والثّانى: كلّ نجاسة توجب إخراج قدر معيّن من الماء فنقص الماء عن ذلك القدر أولم ينقص عنه ولم يزد عليه.

والثّالث: تسعة أضرب: إمّايوجب نزح كرّ من الماء، أونزح سبعين دلوًا، أوخمسين، أوأربعين، أوعشر أدل، أوسبعًا، أوخمسًا، أوتلاثًا، أوواحدة.

فالأوّل أربعة أشياء: موت الدّابّة والحيار والبقرة أوماهو في قدر جسمها فيه وصغارها في حكم كبارها. والثّاني شيء واحد وهو موت الإنسان فيه. والثّالث شيئان: العذرة الرّطبة والدّم الكثير سوى ماذكرناه ممّا يوجب نزح الجميع. والرّابع عشرة أشياء: كلّ نجاسة لم يَرِدْ بنزح الماء لها نصّ، وموت الكلب، والخنزير، والثّعلب، والأرنب، والسّنور، والشّاة، والغزال، وكلّ حيوان يكون في قدر جسم أحدها، وبول الإنسان البالغ. والخامس شيئان: العذرة اليابسة، والدّم القليل. والسّادس سبعة أشياء: وقوع الكلب فيه من غير موت، وموت الفأرة فيه إذا تفسّخت أو انتفخت، والحهام، والدّجاج، وماكان في قدر جسمها، وبول الصّبيّ، وارتماس الجنب فيه، ولا يطهر الجنب بذلك. والسّابع شيء واحد: وهو ذرق وبول الدّجاج. والتّامن أربعة أشياء: موت الحيّة، والوزغة، والفأرة فيه إذا لم تتفسّخ ولم تنتفخ،

الوسيلة

وبول الصّبيّ إذا أكل الطّعام ثلانة أيّام. والتّاسع بلابة أسياء: موت العصفور، وماكان في قدر جسمه، وبول الصّبيّ إذا لم يطعم.

وإنما يجب النّزح بعد إخراج النّجاسة عنه مالم نَسْتَحِلْ، والدّلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس، وإن سقط أورسٌ منها شيء في البئر لم يوجب حكيًا، وإن حُفر بئر بقرب بالوعة جعل بينها سبع أذرع فصاعدًا إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمس أذرع فصاعدًا إن كانت البئر فوق البالوعه أوكانت الأرض صلبة وإن لم يكن فوقها.

وأمّاالماء المضاف فملانة أضرب: إمّا استخرج من جسم منل مّاء الورد والخلاف والآس وأسباهها، أوكان مرفًا، أووقع فيه سيء. فالأوّل والتّاني لا يجوز استعمالها في إزالة النّجاسات ولا في رفع الأحدان ويجوز فيهاسوى ذلك، والثّالث إن سلبه إطلاق الماء لم يجز استعماله في الأمرين وجاز فيهاسواهما، وإن لم يسلبه جاز على كلّ حال مالم ينجس.

وأمّاالماء النّجس فلايجوز استعماله بحال إلّاإبقاء على النّفس حالة الضّرورة فإنّه يجوز سربه ويجوز رفع حكم النّجاسة عنه بالتّطهير على ماذكرنا.

وأمّا الأسآر فنلانة أضرب: مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه. فسؤر كلّ شيء طاهرٍ طاهرً مالم يكن في فمه نجاسة، وسؤر كلّ شيء نجس نجس، وسؤر كلّ شيء يكره لحمه يكره استعاله، وسؤر السّباع ـ غير الكلب والخنزير ـ وسؤر الحائض المتّهمة. وإذا وقع في الإناء حيّة أووزغة وخرجت حيّة كره استعال ذلك الماء، وإذا اجتمعت المياه النّجسة حتى صارت كرًّا لم يرتفع حكم النّجاسة عنها، وإن اجتمع النّجس والطّاهر ارتفع، والأولى تجنّبه ولا يجوز استعال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها.

فصل: في بيان أحكام النّجاسات ووجوب إزالتها عن الثّياب والبدن: النّجاسة ضربان: دم وغيردم.

فالدّم ثلاثة أضرب: إمّا تجب إزالته قليلًا كان أوكنيرًا أوتستحبّ أوتجب إزالة كثيره وتستحبّ إزالة القليل. فالأوّل خمسة أضرب: دم الحيض والاستحاضة والنّفاس والكلب والخنزير. والثّانى أيضًا خمسة أضرب: دم البقّ والبراغيث والسّمك والجراح اللّازمة

والفروح الدّامية. والنّالت سوى ماذكرناه من سائر الدّماء فإنّه يجب إزاله مابلغ مقدار درهم فصاعدًا في موضع واحد أو في مواضع متفرّقة وهو الكثير، ويستحبّ إزالة مانقص عن ذلك وهو القليل.

وغير الدّم ضربان: إمّا يجب إزالة قليله وكثيره، أويستحبّ. فها يجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضرب: أحدها: يجب غسل مامسّه إن كانا رطبين أوكان أحدهما رطبًا، والنّانى: يجب رسنّ الموضع الّذى مسّه يابسًا بالماء إن كان نوبًا، والنّالث: يجب مسحه بالتّراب إن مسّه البدن يابسين، والرّابع: يجب غسل ماأصابه بالماء على كلّ حال.

فالأوّل والثّانى والثّالث تسعة أسياء: الكلب والخنزير والتّعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الدّمّى والكافر والنّاصب فإنّه يجب غسل الموضع الّذى مسّه رطبًا بالماء ثوبًا كان أوبدنًا ورشّه بالماء إن مسّ الثّوب يابسين ومسحه بالتّراب إن مسّ البدن يابسين.

والرّابع أحدوعشرون شيئًا: بول الآدميّ، وغائطه، والمنيّ من جميع الحيوانات، وبول مالا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات، وروثه، وذرقه، وذرق الدّجاج، والخمر، وكلّ شراب مسكر، والفقّاع، ولعاب الكافر، والنّاصب، والكلب، والخنزير، والمسوخ، وجسد الميّت من النّاس بعد البرد بالموت وقبل التّطهير بالغسل، وكلّ قطعة منه، وكلّ ماأبين من الحيّ، وجسد الميّت من غير الآدميّ - إلّا ماليس له نفس سائلة، سوى الوزغ، والعقرب -، وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين، ولبن الصّبيّة.

والنّجاسة مرئيّة وغير مرئيّة. فالمرئيّة يجب إزالتها ولوكانت مقدار رأس إبرة، وغير المرئيّة إذا علم أوغلب على الظّنّ فكذلك.

وماتستحب إزالته فاثنا عشر شيئًا وهى: بول الدّابّة، والبغال، والحمير - وروى وجوب ذلك \_ ،وأرواثها، وذرق غير الجلاّل من الدّجاج على رواية، وبول مايؤكل لحمه، وعرق الجنب من غير حرام، وعرق الحائض، والمذى، والوذى وطين الطّريق بعد ثلاثة أيّام مالم تغلب النّجاسة عليه. والقىء مالم يأكل شيئًا نجسًا، وبول الصّبيّ قبل أن يطعم. وإنّا يجب صبّ الماء على بول الصّبيّ، وغسله مستحبّ.

الوسيلة

## فصل: في بيان أحكام التّطهير:

مايلزم تطهيره للمكلِّف خمسة أشياء: بدنه وثوبه وخفَّه وسلاحه وإناؤه.

فأمّاتطهير البدن من النّجاسة إذا وجد الماء وكانت النّجاسة مرئيّة أن يغسله ويدلك الموضع الّذي أصابته حتى يزيل العين والأثر، وإن لم يجد الماء أن يتتبّع أثرها حتى يزيل عينها بالخرق أوبالأحجار، وإن لم تكن مرئيّة وكان من مسّ الحيوانات الّتي ذكرناها رطبة وسبّ عليها الماء وغسلها أيّ المواضع الّتي أصابتها، وإن كانت يابسة مسحها بالتّراب، وإن استبه عليه الموضع من جميع البدن غسل الجميع إذا وجب الغسل، ومسح بالتّراب إذا لزم المسح. وإن كان من غير مسّ ماذكرناه وعلم الموضع الّذي أصابه غسله ودلكه وإن استبه عليه الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب. وإن استبه عليه من جميع البدن غسل الجميع.

وأمّاالتوب: فيجب غسله بالماء إن كانت النّجاسة مرئية حتى تزول العين والأئر، فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنّفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ ولزم عصره إذا غسله، وإن كانت غير مرئية غسله وعصره، فإن اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ماذكرناه في البدن، وإن لم يجد الماء ترك حتى يجد وصلى عاريًا على ماسنذكر إن ساء الله تعالى، وإن مسّته الحيوانات الّتي ذكرناها يابسة رسّ الموضع بالماء، فإن استبه الموضع كان حكمه على ماذكرنا.

وأمّا الخفّ: فإن كانت النّجاسة أصابت داخله فكان الحكم فيه مثل حكم البدن، وإن أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتّراب حتى يزول عينها، وإن غَسَلَها كان أفضل. وأمّا السّلاح: فحكمه حكم الخفّ.

وأمّاما يجلس عليه: فإن كان فرشًا وكانت النّجاسة يابسة بحيث لاتتعدّى إليه لم يكن بالوفوف عليه بأس والنّنزّه عنه أفضل، وإن كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى يغسل منل النّوب، وإن كان حصيرًا وكانت النّجاسة رطبة وجب غسله بصبّ الماء عليه ودلكه حتى تزول، وإن كانت يابسة جاز الوقوف عليه على ماذكرنا إذا كانت مرئية دون السّجود، وإن كانت يابسة مائعة وكانت رطبة غسله، وإن كانت يابسة وإن كانت يابسة

كتاب الطهارة

وجفّفتها الشّمس جاز الوقوف عليه والسّجود إذا كانت الجبهة يابسة، وإن جفّفها غير الشّمس جاز الوقوف عليه دون السّجود. وإن كان أرضًا وكانت النّجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وإن كانت يابسة فحكمه على ماذكرنا، وإن كانت النّجاسة مائعة رطبة كانت أويابسة ـ بالشّمس أوبغيرها \_ فحكمه على ماذكرنا.

وأمّا الإناء فإن مسّد أحد الحيوانات الّتى ذكرناها يابِسَيْن رُسٌ بالماء، وإن وقع فيدشىء من الحيوان ومات وفيد الماء أوولغ فيد أووقع فيد نجاسة نجس الماء ووجب إهراقه وغسله \_ إلاّ من موت ماليس له نفس سائلة، سوى الوزغ والعقرب \_ سبع مرّات أوثلاثًا إحداهن بالتّراب أوثلاثًا من غير اعتبار التّراب أومرّة واحدة.

فالأوّل يلزم من شيئين: وقوع الخمر وموت الفأرة فيه، والثّاني من شيء واحد وهو ولوغ الكلب فيه فإنّه يجب غسلها ئلاث مرّات إحداهنّ بالتّراب وروى وُسْطاهنّ، والثّالث يجب غسله ثلاث مرّات من وقوع كلّ نجاسة فيه وموت كلّ حيوان على ماذكرنا، والرّابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه وهي الحيوانات الّتي ذكرناها.

إصباح الشيعبي

بمصباح الشريعية

لظامآلذين أوكين سلمان بآلحين بالمان القهرشى





## كاب إلطهاع

الطّهارة إمّا بالماء أو بالتّراب، فالّتي بالماء الوضوء والغسل، والّتي بالتّراب التّيمّم

#### فصل:

الماء كلّه طاهر ما لم تحصل فيه نجاسة، والطّاهر قد يكون غير مطهّر كما استخرج من جسم أو اعتصر منه والمرقة وغير ذلك ممّا لا يطلق عليه اسم الماء، ومطهّر الماء ما عدا ذلك وهو إمّا راكد أو جار؛ والجارى إذا خالطه نجاسة غيّرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس لا يطهر إلّا بزوال ذلك التّغيّر بتكثير الماء، وماء المطر الجارى من الميزاب وإن خالطه نجاسة وماء الحمّام مع المادة كالجارى كلاهما، والرّاكد إمّا أن يكون في بئر له نبع أو لا يكون كذلك؛ فهاء البئر ينجس بما يقع فيه من النّجاسة قليلًا كان أو كثيرًا، ثمّ إن تغيّر إحدى صفاته بالنّجاسة نزح إلى أن يزول ذلك التّغير [إن تعذّر نزح الكلّ] وإن لم يتغيّر نزح الكلّ إذا وقع فيها مسكر أو فقّاع أو منى أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو مات فيها بعير، فإن تعذّر نزّح الكلّ تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرّواح، وإن مات فيها إنسان منات فيها إنسان منها و مغير نزح سبعون دلوًا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خسون دلوًا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خسون دلوًا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خسون دلوًا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خسون دلوًا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة نزح خسون دلوًا، وإن

#### إصباح الشيعة

مان فيها كلب أو خنزير أو بعلب أو أرنب أو سنّور أو ساة أو غزال أو ما أسبهها أو بال فيها رجل أو امرأة أو وقع فيها ماء نجس فأربعون دلوًا، وإن وقع فيها دم قليل أو عذرة يابسة فعنبرة دلاء، وإن وقع فيها كلب وخرج حيًّا أو مات فيها حمامة أو دجاجة وما أسبهها أو فأرة تفسّخت فيها أو وزغة ماتت فيها وتفسّخت أو بال فيها صبى أو ارتمس جنب فسبع دلاء، وإن وقع فيها ذرق الدّجاج فخمس دلاء، وإن مان فيها فأرة ولم تتفسّخ أو حيّة أو وزغه أو عقرب فيلات دلاء، وإن مات فيها عصفور وما أسبهه أو بال فيها رضيع لم يأكل الطّعام فدلو واحد، والاعتبار بالدّلو المعتادة، والأولى أن تكون ببن البئر والبالوعة سبع أذرع إذا كانت البئر نحتها أو الأرض رخوة، وإن كانت في الصّلبة أو فوقها ممّا يكون نبّع الماء من جهته فخمسه أذرع، وكلّ نجاسة لم يرد في النّزے منها نصّ وجب نزے الجميع من ذلك احتباطًا.

وأمّا ماء غير البئر؛ فإن كان كرَّا فحكمه حكم الماء الجاريَ، والكرّ ما يكون ئلامة أسبار ونصفًا طولاً وعرضًا وعمقًا، أو ألفا ومائني رطل بالعراقيّ، وقيل: بالمدنى، فإن تغرّ بالنّجاسة بحيث يسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعاله، وإن نقص عن كرّ نجس بما يقع فيه من النّجاسة قليلة كانت أو كنيرة إلّا ما تعذر التّحرّ زمنه كرؤوس الإبر من الدّم وغيره فإنّه معفوً عنه، فإن تمّ كرًّا بطاهر أزال التّغير طهر، وكذلك إن كان الكرّ النّجس في موضعين فجمع بينها مع فقد التّغير، وقيل: لا يطهر في المسألتين بذلك بل إنما يطهر بطريان كرّ طاهر عليه إن زال به التّغير، وإن لم يزل فبزيادته إلىٰ أن يزول.

إذا جمع بين طاهر غير مطهّر ومطّهر فالحكم للأغلب فإن تساويا، قيل: يطهر لأنّ الأصل الإباحة، وقيل: لايطهر بدليل الاحتياط [وفقد اطلاق اسم الماء]، وقيل: يطهر إن أطلق اسم الماء.

وسؤرُ الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلّال الطّيور والبهائم وما في منقاره أثر دم أو يأكل الميتة من الطّيور كلّ ذلك نجس وسؤر الحائض المتّهمة والدّجاج غير الجلّال والبغال والحمير مكروه، وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلّا في رفع الحدث به خاصّة وما استعمل في إزالة النّجاسة نَجسٌ.

كتاب الطهارة

ويكره الطّهارة بالمسمّس، ولا بجوز الطّهارة بالمائع غبر الماء ولا إزالة النّجاسة وقيل: يجوز إزالة النّجاسة والمعوّل على الأوّل، ويكره استعمال ماء مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزى الطّهارة بالماء المغصوب.

الماء النَّجس لا يجوز استعماله إلَّا في السَّرب عند الخوف من الهلاك.

لو سكّ في الماء أهو طاهر أو نجس لم يلتفت إلى السَّكّ إذ الأصل الطّهارة.

استبه إناله أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعالها وإن كان أحدهما طاهرًا غير مطهّرًا استعملها معًا، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدّليل، وقيل: يجوز قبول قول عدلين في ذلك.

يجب غسل الإناء من النّجاسة، نلاث مرّات بالمطلق وروى مرّة واحدة، والأوّل أحوط، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرّات، ومن ولوغ الكلب والخنزير ثلاث مرّات أوّلهنّ بالتّراب إن وجد.

إذا غسل مرّة أو مرّتين فوقع فيه نجاسة أخرى استؤنف الغسل ثلاتًا ولا يعتدّ بالسّالف، وقيل: لا يستأنف.

ما كان قرعًا أو خشبًا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل، وقيل: إنّ النّهى عن استعال ذلك محمول على الكراهيّة دون الحظر.

لا يجوز الاستقاء للطُّهارة بالدُّلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّى.

#### فصل:

مقدّمةُ الوضوء ضربان: مفروض ومسنون،

فالمفروض: ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، إلّا في موضع لا يمكن الإنحراف، وغسل مخرج النّجو أو مسحه بالحجر حتى ينقىٰ إن لم يتعدّ النّجاسة موضعها، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرًا، وغسل مخرج البول بالماء لا غير وأقلّه مثلا ما عليه وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشّفه بالمدر والخرق، ولا يستنج مع الاختيار إلّا باليسار ولا يستنج بالرّوث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد، ولا استعمال

إصباح الشيعة

الأحجار الَّتي استعملت في الاستنجاء.

والمسنون: التستر عن النّاس عند الحاجة وتقديم الرّجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج، والتّسمية والتّعوّذ من الشّيطان عند دخول الخلاء، وتغطية الرأس، وترك استقبال القمرين بالحدنين، والرّيح بالبول، والتّجنّب عندهما من أفنية الدّور ومواضع اللّعن والشّوارع والمشارع، وفيء النزّال، ومسقط الثّار، وحيث يتأذّى المسلمون بنجاسته فيه، والمياه الجارية والرّاكدة، ولا يبول في جحرة الحيوان، ولا في الأرض الصّلبة، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم نَقْسُ فصّه اسم الله تعالى أو أساء خيرته من بريّته، أو فصّه حجر له حرمة ولا يتكلّم مختارًا، ويدعو بالأدعية المشهورة، وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل ولا يتكلّم مختارًا، ويدعو بالأدعية المشهورة، وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثًا وينتر القضيب تلانًا، ولا يضرّه ما رأى بعده من البلل، وإن لم يفعل ذلك ورأى ببلًا بعد الوضوء انتقض، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن

#### فصل:

الوضوء إمّا واجب وهو ما تستباح به الصّلاة أو الطّواف بالبيت، وإمّا ندب كها يقصد به مسّ المصحف أو كتابته، أو الدّخول إلى موضع شريف، او للنّوم، أو لما ندب إليه من الكون على الطّهارة، ثمّ هو يستمل على واجب وندب،

فالواجب: أن ينوى به رفع الحدت واستباحة الصّلاة، أو الطّواف متقرّبًا إلى الله تعالى، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصّلوات نفلًا كان أو فرضًا، وأن لا ينتقل من تلك النّية إلى نيّة نزفع حكمها وينافيها، ويتعيّن وجوبها عند غسل. الوجه، وهي بالقلب لا علقة لها باللّسان، وأن يغسل وجهه بكفّ من الماء من قصاص شعر الرّأس إلى محادر الذّقن طولًا في عرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنّه خلاف المأمور به، وقيل: يجزئه لأنّه يكون غاسلًا

ويغسل بكفُّ أخرى يده اليمني من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإن ابتدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق لا يجزئه، وقيل: يجزئه لأنَّه غاسل ويغسل المرفق أيضًا نمَّ يغسل يسراه كذلك، ومقطوع اليد دون المرفق يغسل ما بقى وفوق المرفق لا غسل، والزّائد من اليد والإصبع دون المرفق يجب غسله وفوقه لا يجب، وأن يمسح ببقيَّة النَّداوة رأسه ولا يستأنف للمسح ماءًا جديدًا، فإن لم يبق نداوة أخذ من أشفار عينيه وحاجبيه ولحيته، فإن لم يكن استأنفَ الوضوء، ولا يمسح إلا مقدّم الرّأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح، ولا يستقبل شعر الرَّأس فإن خالف أجزأه لأنَّه ماسح، وقيل: لا يجزئه، ويجوز أن يمسح على سعر رأسه ويمسح الرَّ جلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وإن عكس جاز، والكعب العظم النَّاتيء في وسط القدم عند معقد السراك، ومقطوع الرَّجل إلى الكعبين لايلزمه مسح، ولا يجوز المسم على حائل بين العضو والمسح لا في الرّأس ولا في الرّجل مختارًا، وأقلّ ما يجزى من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلًا ولو كالدُّهن بشرط أن يجري على العضو، والإسباغ في مدِّ من الماء، وأن يبدأ بغسل الوجه نم اليد اليمني تم باليسري تم يسح الرّأس ثم يسح الرّجلين، ولا يجب التّرتيب في الرّجلين، وقيل: يقدّم اليمني على اليسرى، وأن لا يؤخّر غسل عضو من عضو إلى أن يجفُّ ما تقدّم مع اعتدال الهواء، وأن يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه، ويسح على خرقة الجرح والجبائر إن تعذّر نزعها وإن أمكنه وضعَ ذلك العضو في الماء وضَعَهُ، ولا يسح عليها ولا يوضَّئه غيره مختارًا.

وأمّا النّدب فأن يغسل يده من النّوم أو البول مرّة ومن الغائط مرّتين قبل إدخالها الإناء، وتقضمض ثلاثًا ويستنسق ثلاثًا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث، وأن يغسل وجهه ويديه [ثانيًا وقيل: الغسلة الثانية بدعة وما عليه معوّل]، ويبتدىء الرّجل في الغسلة الأولى بظاهر يديه وفي الثّانية بباطنها والمرأة بالعكس، وان يمسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، وأن تضع المرأة قناعها لمسح الرّأس في المغرب والغداة خاصّة، ويمسح الرّجل بكفّه كلّها، وأن يقدّم الاستنجاء على الوضوء ولا يستعين بغيره بصبّ الماء عليه، ولا يتمنذل، ويأتى في خلال ذلك بالأدعية المشهورة.

من تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء أو تيقّنها معًا ولم يدرِ أيّها سبق، أو شكّ في الوضوء

#### إصباح الشيعة

وهو على حاله، أو ترك عضوًا من أعضاء الطّهارة متعمّدًا أو ناسيًا إلى أن لم تبق معه نداوة، أعاد في جميع ذلك الوضوء والصّلاة إن صلّاها، وكذلك من ترك الطّهارة متعمّدًا أو ناسيًا، ومن شكّ في بعض أعضاء الوضوء وهو على حاله أعاد عليه وعلى ما بعده، ومن ترك الاستنجاء أو الاستبراء متعمّدًا أو ناسيًا وصلّى أعاد ذلك مع الصّلاة دون الوضوء، ومن توضّأ وصلّى الظّهار تيم أحدث عقيب إحدى الطّهارتين قبل أن صلّى، أو ذكر أنّه ترك عضوًا من أعضاء الطّهارة ولا يدرى من أى الطّهارتين كان وقد أحدث فيها بينها، أعاد الوضوء والصّلاتين في المسألتين لأنّه ما أدّى واحدة منها بيقين، ومن توضّأ لكلّ صلاة من الخمس وضوءًا على حِدةٍ ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيب واحدة من هذه الطّهارات لا غير ولا يدرى ما هى، توضّأ وأعاد الصّلوات كلّها لأنّه لا يقطع على أنّه صلّى واحدة منها بيقين، فإن لم يحدث عقيب واحدة إلّا أنّه ذكر أنّه ترك عضوًا من أعضاء طهارة لا يتعيّن له، أعاد الصّلاة الأولى لا غير لأنّ المسكوك هى الأولى تعلّق با أو لا.

#### فصل:

ما ينقض الطُّهارة على ثلاثة أضرب:

ضرب ينقضها ويوجب الوضوء لا غير، وهو البول والغائط والرّيح والنّوم الغالب على السّمع والبصر، وكلّ ما يزيل العقل والتمييز من ألإغهاء والجنون والسّكر وغيرها.

وضرب ينقضها ويوجب الغسل، وهو خروج المنيّ على كلّ حال، والتقاء الختانين، والخيض والنّفاس، ومسّ الميّت من النّاس بعد البرد بالموت قبل الغسل، ومسّ قطعة قطعت من حيّ أو ميّت من النّاس وفيها عظم.

وضرب ينقضها ويوجب الوضوء في حال والغسل في أخرى، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط إن كان دون المعدة بنقض الطّهارة، وإن كان فوقها فلا ينقض، ولا ناقض سوى ذلك.

#### فصل:

الغسل: إمّا واجب كما لاستباحة الصّلاة أو الطّواف، أو لدخول المساجد، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسهاء الله تعالى أو أسهاء أنبيائه وحججه عليهم السّلام، وإمّا ندب كما سيأتى، ومن الواجب تغسيل الميّت من النّاس وغسل من مسه، وقيل: إنّه ندب والأشهر الأوّل.

## فصل:

الجنابة تكون بشيئين: بإنزال الماء الدّافق، وبالجاع في الفرج وإن لم ينزل، وحدّ الجاع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، ويجب [الغسل] على الرّجل والمرأة بأحد هذين أعنى الجاع المذكور وخروج المنيّ، والجاع في الدّبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليها؟ فيه روايتان، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطًا، وقيل: لا يجب لفقد الدّليل، والأصل براءة الذّمة.

من وجد في ثوبلامنيًّا ولم يعلم متى خرج، فإن كان النّوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل وإن كان فعله أولى احتياطًا، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبًا ويعيد كلّ صلاة صلّاها فيه من آخر نومةٍ نام فيه إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث، وقيل: [لا إعادة] لفقد الدّليل، ويغسل الثّوب ويعيد كلّ صلاة لم يخرج وقتها.

يحرم على الجنب خمسة أشياء: قراءة العزائم، وهى ألم تنزيل وحم السّجدة ووالنّجم واقرأ، ومسّ كتابة المصحف وشيء عليه اسم الله أو نبىّ أو وصى أو إمام، ودخول المساجد إلاّ عابر سبيل ووضع شيء فيها، ويكره له الأكلُ والشّرب إلاّ بعد المضمضة والاستنشاق، والنّومُ إلاّ بعد الوضوء والخضاب.

ويجب الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل على الرّجل، فإن لم يفعل ورأى بللاً بعد الغسل أعاد، ويغسل يديه إن نجستا وجوبًا وإلا فاستحبابًا نلاثةً، ويتمضمض ويستنسق ثلاثًا ثلاثًا ندبًا، وينوى رفع الحدث واستباحة ما يستبيح به من القُرب متقرّبًا إلى الله تعالى أعنى رضاه وثوابه واجبًا، ويقرن النّية بحال غسل الرّأس أو غسل اليدين،

ويجب استدامة حكم النيّة إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نيّة تنافيها، فإن فعل ذلك في خلال الغسل ثمّ تمّمه لم يرتفع حكم حدثه لنقضه النيّة، فإن عاد إلى النيّة بنى على ما غسل سواء جفّ ما سبق أولا إذ الموالاة غير واجبة في الغسل، وإن نوى مع رفع الحدث التّبرّد جاز لأنّها لا يتنافيان، ثمّ يغسل رأسه، ثمّ ميامنه، ثمّ مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول الشّعر وظاهر جميع البدن، والترّتيب المذكور فيه واجب لا يجزى فيه خلافه، وإن غسل رأسه بُكْرة وجسده ظهرًا جاز ما لم يحدث ناقضًا للوضوء، فإن أحدث وجب الاستئناف ولم يجز البناء وقيل: يبنى ويتوضًا لاستباحة الصّلاة، وهو اختيار المرتضى، وأقلّ ما يجزى من الماء في الغسل ما يجرى على البدن ولو كالدَّهْن، والإسباعُ بتسعة أرطال، ويسقط الترّتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك، وقيل: يترتّب حكيًا، وبمجرّد غسل الجنابة خاصّة تستباح الصّلاة من غير وضوء، وقِرانُ الوضوء مع الغسل بدعةٌ.

## فصل:

دم الحيض أسود حارّ، يحرم به ما يحرم على الجنب والصّلاة والصّوم والاعتكاف والطّواف بالبيت والجهاع، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدّم وقضاء الصّوم دون الصّلاة، ويجب على زوجها إن وطأها حائضًا متعمّدًا التّعزير وعليها أيضًا إن طاوعته، وعلى الزّوج بالوطىء في أوّل الحيض تَصَدُّقُ دينار وفي وسطه نصفٌ وفي آخره ربع، وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان، واختار السّيخ القول بالنّدبيّة، ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب، ولا يصحّ منها الوضوء والغسل لرفع الحدث، ولا يصحّ طلاقها.

ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وروى أنّه في القرشيّات يمتدّ إلى ستّين، ولا يكون للحامل المستبين حملها، وأقلّ مدّة الحيض ثلاثة أيّام متواليات، وقيل: ثلاثة في جملة العسرة، وأكثر ذلك عشرة وما بينها بحسب عادة النّساء، فأوّل ما ترى المرأة الدّم يجب أن تمتنع من الصّوم والصّلاة، فإن استمرّ بها ثلاثة أيّام متواليات قطعت على

أنّه دم حيض وإلاّ فلا، وقضت الصّوم والصّلاة، وعلى الرّواية الأخرى إذا رأته في جملة العشرة ثلاثة أيّام لزم قضاء الصّوم دون الصّلاة، وأقلّ مدّة الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام ولا حدّ لكثيره.

والصّفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض، وما بعد انقضاء أكثر أيّام الحيض يكون [دم الاستحاضة، وما بعد انقضاء أيّام الطّهر يكون] حيضًا مستأنفًا، والمبتدأة إذا اختلطت أيّامها كلّها رأت الدّم تركت الصّوم والصّلاة، وكلّها طهرت صامت وصلّت إلى أن تستقرّ عادتها بتقضى شهرين أو ثلاثة ترى فيها الدّم أيّامًا معلومة أو أوقاتًا معيّنة فتعتمد عليها.

ويتميّز دم الحيض من دم العُذْرة بأنّ القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض، ومتطوّقة بدم العذرة، ودم القرح يخرج من جانب الأين ودم الحيض من الأيسر، ويتميّز من دم الاستحاضة بالصّفة.

إذا انقطع الدّم فيها دون العشرة ولم تعلم أهى بعدُ حائض أم لا، أدخلت القطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلاً فهى بعدُ حائض، وإلاّ فلا، وتتوضّأ الحائض في كلّ وقت صلاة وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ذاكرةً لله تعالى مقدار الصّلاة ندبًا وإذا طهرت جاز للزّوج وطؤها قبل الغسل بَعْدَ غسل فرجها، وغسل الحيض كغسل الجنابة، ولا يجوز به استباحة الصّلاة من ذون الوضوء، وقيل: يجوز والأوّل أشيع.

إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداؤها ولم تفعل ثمّ حاضت يجب عليها قضاؤها، وإن طهرت في وقت الصّلاة وأخذت في تأهّب الغسل من غير توان فخرج الوقت فلا قضاء عليها، وإن توانت وجب عليها القضاء، وإذا طهرت قبل تغيّب الشّمس بمقدار ما تصلّى فيه خمس ركعات تقضى الظّهر والعصر ندبًا، فإن أدركت مقدار فردِ ركعةٍ إلى أربع لزمها العصر لا غير، وإذا طهرت بعد مغيب الشّمس إلى نصف اللّيل قضت العشاءين وجوبًا، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلّى فيه أربع ركعات تقضيها ندبًا، وإن لم تدرك أكتر من مقدار ثلاث ركعات أو أقلّ لم يلزمها سوى العشاء الآخرة، وإذا طهرت قبل طلوع الشّمس مقدار ما تصلّى فيه ركعة تقضى الفجر وجوبًا،

إذا أصبحت صائمة ثمّ حاضت أفطرت وقضت، وإذا حاضت بعد العصر أو كانت حائضًا فطهرت خلال النّهار أمسكت بقيّة النّهار ندبًا وقضت وجوبًا.

## فصل:

الغالب على الاستحاضة الرّقة والبرودة والاصفرار، وعلى دم الحيض الغِلَظةُ والمرارة والنّدفّق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وما زاد على أكثر أيّام الحيض أو النّفاس وهو عشرة أيّام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصّفة المذكورة.

وإذا استمرّ الدّم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال:

أوها: أن يتميّز لها الدّم بالصّفة، فهارأته بصفة الحيض فحيض بشرط أن الايخرج من حدّيه، ومارأته بصفة الاستحاضة استحاضة، فإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيّام دم الحيض وثلاثة أيّام دم الاستحاضة وأربعة أيّام كدرة كان الكلّ من الحيض، وإنّا يحكم بالطّهر إذا جاوز العشرة، وأن رأت ثلاثة أيّام دم الاستحاضة ثمّ ثلاثة دم الحيض ثمّ دم الاستحاضة وجاوز العشرة فهاهو بصفة دم الحيض حيض وماهو بصفة دم الاستحاضة طهر، تقدّم ذلك أوتأخر إذ ليست الثّلاثة المتقدّمة أولى بالاضافة إلى الحيض من المتأخرة، فسقطا وعملت على التعيين فيهابصفة دم الحيض، وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثمّ رأت باقى السّهر دم الحيض فأوّل مارأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة ومابعدها استحاضة، فإن استمرّ ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيّام طهرً ومابعدها استحاضة، فإن استمرّ ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيّام طهرً ومابعدها استئناف حيضة ثانية وإن رأت ثلاثة عشر يومًا دم الاستحاضة. ثمّ رأت الحيض واستمرّ بها كان ثلاثة من الأوّل حيضًا والعشرة طهرًا ومابعدها حيضة ثانية.

وثانيها: أن لا يتميّز لها وهو أن ترى الدّم أقلّ من ثلاثةِ أيّام دم الحيض و بعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشّهر، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

وثالثها: أن لا يكون لها نساء أو كنّ مختلفات العادة، فلترجع إلى لدّاتها من بلدها. ورابعها: أن لا يكون لها لدّات أو كنّ فى العادة مختلفات، فلتترك الصّلاة والصّوم فيالشهر الأوّل ثلاثة أيّام، وفى الثّانى عشرة أيّام، أو فى كلّ شهر سبعة أيّام مخيّرة فى ذلك. أمّا المعتادة فعلى أربعة أفسام:

الأوّل: من لها عادة بلا تميّز، مثال ذلك: أن جرت عادة حيضها في الخمسة الثّانية من الشّهر فرأت الدّم من أوّل الشّهر واستمرّ بها تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثّانية، وإذا كانت عادتها خمسة أيّام في كلّ شهر فرأت الدّم قبلها أو بعدها بخمسة ولم تَر فيها شيئًا كان حيضها قد تقدّم أو تأخّر، وإن اعتادت الدّم في أوّل كلّ شهر خمسة فرأت ذلك في بعض الشّهور على العادة وطهرت عشرة أيّام تمّ رأت دمًا؛ فإن انقطع دون أكثرمدّة الحيض كانت حيضة ثانية، وإن استمرّ كذلك عملت على عادتها في الخمسة الأولى وجعلت الباقى استحاضة،

والثّانية: من لها عادة وتميّز كأن اعتادت الحيض من أوّل كلّ شهر خمسة أيّام فرأت في شهر عشرة أيّام دم الحيض ثمّ رأت بعدها دم الاستحاضة واتّصل يكون حيضها عشرة أيّام اعتبارًا بالتّميّز وكذا إذا اعتادت ثلاثة أيّام من كلّ شهر فرأت سنّة أيّام في أوّل الشّهر دمًا أحمر وأربعة أيّام دمًا أسود واتّصل أو اعتادت خمسة من أوّل الشّهر فرأت في أوّل الشّهر ثلاثة أيّام دمًا أحمر وثلاثة أسود وأربعة أحمر واتّصل كان حيضها في المسألتين الدّم الأسود اعتبارًا بالتّميّز وإن عملت في هذه المسائل على العادة دون التّميّز لقولهم عليهم السلام: المستحاضة ترجع إلى عادتها ولم يفصّلوه كان قويًا

والثَّالثة: الَّتي لها تميّز ونسيت عادتها أو اختلطت عليها فيجب أن نرجع إلى صفة الدّم وتعمل على التّميّز.

والرَّابعة: الَّتَى لا تميَّز لهابصفة الدَّم واطبق عليها الدَّم وقد نسيت عادتها فإنَّها تترك الصَّلاة والصَّوم في كلَّ شهر أيَّامًا مخيَّرة في أوَّل الشَّهر أو وسطه أو آخره وللباقى حكم الاستحاضة.

وللمستحاضة ثلاثة أحوال:

أحدها: أن ترى دمًا لا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة وتغيير القطنة والخرقة.

وثانيها: أن يرشح على الكُرسف ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لكلّ صلاة مع تغيّر القطنة والخرقة.

وثالثها: أن يرشح ويسيل فعليها غسل للظُّهر والعصر، وغسل للعشاءين،

وغسل لصلاة اللّيل والفجر، تجمع بين كلّ صلاتين، فإذا فعلت ما ذكرناه من الغسل وتجديد الوضوء لم يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويجوز لزوجها وطؤها، ولم يجب عليها قضاء ما صامت في تلك الأيّام، فإن لم تفعل ذلك وصلّت وصامت فعليها القضاء ولا يجوز لها أن تجمع بين الفرضين بوضوء واحد.

والاستحاضة حدث ينقض به الوضوء فإن كانت دمها متصلاً فتوضّأت ثمّ ينقطع قبل الشروع في الصّلاة استأنفت الوضوء لامحالة لاإذا انقطع في أتناء الصّلاة، وإذا توضّأت قبل دخول الوقت وصلّت في الوقت أو توضّأت في الوقت وصلّت في آخر الوقت لم يصحّ وضوؤها ولا صلاتها لأنّ عليها أن تتوضّأ وتصلّي عقيبه بلا فصل.

## فصل:

النّفاس هو دم عقيب الولادة، ولا حَدَّ لقليلِه إذ من الجائز أن يكون لحظة ثمّ ينقطع، فيجب على المرأة الغسل في الحال، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلًا لم يتعلّق بها حكم النّفاس، وأكثره عشرة، وقيل: ثهانية عشر يومًا.

إذا ولدت ولدين وخرج معها جميعًا الدّم كان أوّل النّفاس من الولد الأوّل وآخره يستوفى من وقت الولادة الآخرة ولاءً إلى أكثر أيّامه إن امتد خروجه ولم ينقطع قبل ذلك، وإن رأت الدّم ساعة ثمّ انقطع ثمّ عاد قبل انقضاء العشرة كان الكلّ نفاسًا، وإن لم يعاودها حتى تمضى عشرة أيّام طهر كان ذلك من الحيض لا من النّفاس، والحيض لا يتعقّب النّفاس بلا طهر بينها، وإذا رأت الدّم بعد مضى الطّهر عقيب النّفاس أقلّ من ثلاثة لم يكن ذلك دم حيض بل يكون ذلك دم فساد، وكلّ أحكام النّفساء وأحكام الحائض سوى حدّ القليل.

## فصل:

يجب غسل الموتى والقتلى وأبعاضها إلاّ المقتولَ بين يدى الإمام أو نائبه المحمولَ عن المعركة بلا رمق، وإن كان جنبًا فإنّه يدفن بما أصاب لباسه، إلاّ الحنفين ففيها قولان، والكافر باغيًا كان أو غيره، والمرجوم والمقتول قِوَدًا إلاّ أنّها يؤمران بالاغتسال والتحنّط

والتّكفّن قبل الحدّ، والسّقط الّذى لم يبلغ أربعة أشهر فإنّه يُلفّ فى خرقة ويدفن بدمه، والرّجل الّذى مات بين نساء بلا رجل مسلم ولا محرم له فيهنّ يدفن بثيابه، وكذا المرأة بين الرّجال، وكلّ قطعة من ميّت لم تكن موضع الصّدر ولا فيها عظم، وكلّ مخالف لا تقيّة فى ترك غسله، ومن بجسده آفة تُخاف من صبّ الماء عليه تَقَطُّعهُ فإنّه يُيمًم، ومن لم يتمكّن من الماء فى غسله، أومنع من غسله مانع برد أوغيره ولم يتمكّن من إسخان الماء فى غسله، أومنع من أصحاب الماء، والخننى المستبه إذا مات بعد البلوغ يُيمًم.

والفرض في الغسل أن يغسل ثلاث مرّات على ترتيب غسل الجنابة، وكيفيّته: مستور العورة، أوّلها بماء السّدر والثّاني بماء جلال الكافور والثّالث بالماء القراح، وقيل: الواجب تغسيله مرّة بماء القراح.

وأن يعقد الغاسل الميّت نيّته ويكون توجيهه إلى القبلة في حال الغسل ووقوف الغاسل على جانب يمينه، وغمزً بطنه في الغسلتين الأوليَيْن، والذّكر والاستغفار عند الغسل، وأن يجعل لمصبّ الماء حفيرة يدخل فيها، وأن يغسل تحت سقف، وينبغى أن يغسله أولى النّاس به، وأن يوضع على ساجة أوسرير مستقبل القبلة، فتجعل باطن قدمى الميّت إليها على وجه لوجلس لكان مستقبل القبلة، ولايسخّن الماء لغسله إلّالبرد شديد، ويفتق جيب قميصه وينزع من تحته ويترك على عورته مايستره، ويليّن أصابعه إن أمكن، ويلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة نظيفة ويغسل فرجه أوّلاً بماء السّدر والحرض ثلاثاً، ويغسل رأسه بالسّدر والحطميّ، ويغسله برفق يبدأ بشق رأسه الأين ثمّ الأيسر وهكذا في البدن، ويصبّ الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليًا، في كلّ غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثًا، وقيل: يغسله بكلّ واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات، والغاسل يغسل ولا يقعده، وقدروى أنّه يوضّئه قبل الغسل، وروى أنّه لايوضّئه وعلى هذا عمل الطّائفة لأنّه كغسل الجنابة، ومن عمل بالأوّل جاز، هكذا قال الشّيخ أبوجعفر، ولايقصّ شيء من أظفاره ولاشعره ولايسرّح رأسه ولحيته، وإن سقط شيء من ذلك في حال غسله جعل في كفنه ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميّت ثمّ ينشّفه بثوب طاهر، ويكره أن

تصبّ الغسالة إلى الكنيف، وإذا لم يوجد سدر ولاكافور غسل بماء القراح، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع فقط، وإن أصاب الكفن قُرِضَ ذلك القدر.

## فصل:

إذا لم يوجد للرّجل من يغسّله من الرّجال المسلمين غسّلته زوجته أوذوات أرحامه، فإن لم توجد مَنْ هذه صفته غسّلته الأجانب في قميصه مغمضات، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرّجال، وقيل: إذا لم يوجد للرّجل إلّا الأجانب من النّساء وللمرأة إلّا الأجانب من الرّجال دفن كلّ واحد منها بثيابه من غير غسل، والأوّل أحوط.

والصبيّ والصبيّة إذا بلغا ثلاث سنين فحكمها حكم الكبار، وفيها دون ذلك يجوز غسلُ الرّجلِ الصبيّة والمرأةِ الصّبيّ.

إذا مات الولد في بطن أمّه ولم تُمّت الأمّ ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطّعت الصّبى وأخرجته قطعًا وغسّل وحُنّط وجهّز، وبالعكس يسق جانب الأمّ ويخرج، ويغسل السّهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق تمّ مات، وغسل البيّت وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه فرضٌ على الكفاية.

## فصل:

من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعةً من حي قطعت وفيها عظم \_ ولم يغسل بعدد وجب عليه الغسل، فإن مسه قبل برده غَسَلَ بده لا غير، ولا بد مع هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصّلاة، وفال المرتضى رضى الله عنه: الأفوى أنّ هذا الغسل سنة وعمل الطّائفة وفتواهم على الأوّل.

## فصل:

المحتضر يجب أن يوجّه إلى القبلة بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه تلقاءها، حتى لو وقف لكان متوجّهًا إليهاتوجيهه في الصّلاة، وندب إلى أن يُحْضَرَ بالقرّآء،

كتاب الطهارة

وإذا تصعّب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلّاه، ويلقّن الشّهادتين وأسهاء الأئمّة عليهم السّلام، وكلمات الفرج، وتغمض عيناه، وإذا قضى نحبه أُطبق فوه ومُدّ يداه وسافاه وشدّ لحييه، وغطّى بثوب، وإذا كان ليلاً أُسرج عنده مصباح إلى الصّباح، ويهتم بالأخذ في أمره، وينع الجنب والحائض من الدّخول عليه، ولا يترك وحده، ولا يوضع على بطنه حديد.

## فصل:

وإذا غُسّل كُفّن، وفي التكفين فرض ونفل.

فالفرض: تكفينه في تلاثة أنواب مع القدرة، مئزر وقميص وإزار، وإمساس شيء من الكافور مساجدًه إن وجد.

وأمّا الندب؛ فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة، ثمّ يشدّ بخرقة إلى وركيه، وقيل: يعدُّ له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع الّتي يخشى خروج شيء منها، ويكثر ذلك لِقبُل المرأة، وتُزادُ للرّجل لُفافَتان ويعمّم بعامة، ويشدّ نديا المرأة إلى صدرها بخرقة، ويكون طول ما يشدّ به الفخذان نلاثة أذرع ونصفًا في عرض شبر، وإحدى اللّفّافتين حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذّهب أو الحرير، ويزاد للمرأة لفّافتان والزّائد على ذلك سَرَف، وعند الضّرورة يكفى ما يستره.

ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبّغ وبما فيه ذهب، ويكره فيها خلط فيه الغزل بالإبريسم، وفي الكتّان وفي السّواد، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره، ويقطع أزراره دون أكهامه، وإنّا يكره الأكهام فيها يُبتدأ به منه.

وتفرس الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص، ويند على كلَّ واحد سيء من النَّريرة المعروفة بالقمحة، ويُكتب على نلاتتها وعلى العامة السَّهادتان والإقرار بالأئمة الحجج من آل محمّد بتربة الحسين عليهم السّلام، وإن لم توجد فبالإصبع لابالسّواد، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل منها لفّافة أخرى.

ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يُبلّ بالرّيق. ويعدّ من الكافور الّذي لم نمسّه النّار ثلاثة عشر درهمًا ونلث أو أربعة مناقيل أو

درهم، وإن لم يوجد أصلًا دفن بغيره، ولا يخلط الكافور بشىء من الطّيب وخاصّة المسك، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النّخل، وإلّا فمن السّدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن شجر آخر رطب بقدر عظم الذّراع، ويلفّ عليها شىء من القطن ويكتب عليها ما كتب على الكفن، وينبغى أن يكون الإزار عريضًا يبلغ من صدره إلى الرّجلين، ويسحق الغاسل الكافور بيديه لا بغيرها ويضعه على مساجده وجبهته وباطن كفّيه، يسح به راحتيه وأصابعها وعينى ركبتيه وظاهر أصابع قدميه دون سمعه وبصره وفييه، فإن فضل شىء جعله على صدره، ويضع إحدى الجريدتين من جانبه الأين مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار، تمّ يأخذ و سط العهامة فيلفّها على رأسه بالتّدوير ويحنّكه بها، ويطرح طرفيها جميعًا على صدره، ولا يعمّمه عمّة الأعرابي بلاحنك، بالتّدوير ويحنّكه بها، ويطرح طرفيها جميعًا على صدره، ولا يعمّمه عمّة الأعرابي بلاحنك، ثمّ يلفّه باللّفافة فيطوى جانبها الأيسر على جانبها الأين وجانبها الأين على جانبها الأيسر، وكذلك يصنع بالحبرة، ويعقد طرفيها عمّا يلى رأسه ورجليه ولا يُقرّبُ المحرمُ الكافورَ.

## فصل:

إذا كُفَّن وصُلِّى عليه دفن فرضًا، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن موجهًا إلى القبلة. والنّدب أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها، وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلًا، وقدّامه ممّا يلى القبلة إن كانت امرأة، ويؤخذ الرّجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض، وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى التّرقوة، واللّحد أفضل من الشقّ، وأن يكون اللّحد واسعًا مقدار ما يجلس فيه الجالس، والذّكر عند تناوله وعند وضعه في اللّحد، ويكره الرّكوب خلف الجنازة مختارًا.

ونَدْبُ المسيِّع أن يحمل الميّت من أربع جوانبه يبدؤه بمفدّم السّرير الأيمن يرّ معه ويدور من خلفه إلى المجانب الأيسر فيأخذ رجله الأيسر ويرّ معه إلى أن يرجع إلى المقدّم دور الرّحا ويكره الإسراع بالجنازة بلاعذر، ولايفدح في القبر دفعة واحدة بل يجاء به إلى شفيره بئلات دفعات.

وينزِلُ إلى القبر الوليّ أو من يأمره، ولا ينزل إلى قبر المرأة إلّا زوجها أو ذو رحم لها

كتاب الطهارة

إن وجد وإلا فمؤمن آخر، ومع فقد القرابة نزول امرأة أولى، وينزل حاسرًا متحفّيًا محلول الأزرار، ويحلّ عُقد الأكفان ويضع وجهه على الترّاب، ويضع شيئًا من تربة الحسين عليه السّلام معه، ويلقّنه الشّهادتين والإقرار بالنبيّ والأثمّة عليهم السّلام، ويشرج اللّبن ويخرج من قبل رجل القبر، ويطمّه ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع، ويهيل الترّاب عليه بظهور الأكفّ ثلاتًا مَنْ عدا ذوى الأرحام، ولا يطرح في القبر من غير ترابه، ويسوّيه ويربّعه ويصبّ الماء عليه من عند رأسه ثمّ يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرّأس، ويصبّ الفاضل على وسطه، ويضع عند رأسه لِبْنَة أو لوحًا ويضع اليد عليه ويترحّم عليه، ويلقّنه بعد انصراف النّاس عنه وليّه.

وإذا ماتت ذميّة مع جنين من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها واستدبرت بها القبلة ليكون ولدها مستقبلها، ومن مات في السّفينة ولم يقدر على الشطّ ثُقُلً وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء بعد فعل ما يجب فعله.

ويكره التّابوت، ويكره تجصيص القبر والبناء عليه، ويكره نقل الميّت من متوفّاهُ إلى بلد آخر إلّا إلى بعض المساهد فإنّه مستحبّ ما لم يدفن وبعد الدّفن فلا، ويكره تجديد القبر بعد اندراسه.

## فصل:

الأغسال المسنونة إثنان وثلاثون: غسل يوم الجمعة، وليلة النّصف من رجب، وليلة السّابع والعشرين منه، ويومها، وليلة النّصف من شعبان، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وفي صبيحتها وليلة النّصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة تسع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول ممتجد الحرام، وعند الوقوف بعرفات، وعند دخول الكعبة، وعند دخول المدينة، وعند دخول مسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله، وعند زيارة النّبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام، ويوم الغدير، ويوم المباهلة وهو الرّابع والعشرون من ذى الحجّة، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة، وغسل من

تاب وأسلم من الكفر وإن كان قد أجنب في حال كفره فالغسل واجب عليه، وغسلُ قاضى صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق القرص كلّه وتركها متعمّدًا، وغسل من يسعى إلى مصلوب بعد ملانة أيّام لرؤيته، وغسل المولود حين ولد.

ومن اجتمع عليه أغسال مفروضة ومسنونه أجزأ عنها غسل واحد إذا نواها، وإن نوى به الواجب أجزأ عن المسنونة وأمّا بالعكس فلا، ويجب الوضوء مع جميع الأغسال الاستباحة الصّلاة إلّا الجنابة.

#### فصل:

التيمّم طهارة ضرورة لا يجوز إلا مع عدم الماء مع الطّلب، أو عدم ما يتوصّل إليه من ثمن أو آلة، أو خوف على النّفس، أو مرض يضرّ به، أو أن يسينه أو يشوّه به، أو برد سديد يخاف معه التّلف، أو لحوق مشقّة عظيمة، ويجب طلب الماء قبل تضيّق وقت الصّلاة في رحله ومن أربع جوانبه مقدار رمية في الحَزَنْ أو رميتين في السّهل إلاّ عند الخوف، وإن تيمّم قبل الطّلب لا يعتدّ به، ومن نسى الماء في رحله وتيمّم وصلّى أعاد الصّلاة بالوضوء إن كان فرّط بالطّلب وإلاّ فلا، ومتى كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أوكان لا يكفيه للوضوء أو الغسل تيمّم، ويجب عليه شَرّى الماء بأى ثمن كان إذا لم يضرّ به، وييمّم الميّت أيضًا عند بعض الأعذار ثمّ يبيّمه من يبيّمه من يبيّمه.

وإذا اجتمع جنب وحائض وميّت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفى أحدهم ولم يكن ملكًا لأحدهم فهم بالخيار في الاستعال من يشاءً ذلك منهم، وإن كان ملكًا لأحدهم كان أولى به، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهار تهجراح أوعليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقى جاز له التيمّم، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصّحيحة ويتيمّم، والعاصى بسفره إذا تيمّم لفقد الماء وصلى فلاإعادة عليه، وكذلك كلّ من صلى بتيمّم إلامن تعمّد الجنابة على نفسه فإنّه يصلى بتيمّم ثمّ يعيد الصّلاة.

ولا يجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصّلاة مَإن قدّمه على ذلك لم تصحّ صلاته به، ويجوز أن يصلّى بتيمّم واحد صَلواتٍ كثيرة فرضًا ونفلًا ابتداء

وفضاء بجمع أو تفريق، ولا تنافى بين المسألتين فإنّ المتبمّم لا يجوز أن يؤدّى به صلاة فريضة إلاّ بأن يفعل فى أضيق وقتِ أداء فريضةٍ يختى فوتها إن لم يشرع فيها، وسواء ابتدأ فعله على هذا الوجه أو استمرّ من حالة إلى أخرى بعد أن يكون قد فعل الأصل على الوجه المذكور؛ وعلى هذا يجوز أن يؤدّى صلاة يوم وليلة بتبمّم عند تضيّق صلاة الفجر مم يبقى على تيمّمه ويؤدّى صلاة كلّ وقت عند التضيّق إلى أن يؤدّى العساء الآخرة فى آخر وقتها؛ ولا يلزم على هذا أن يتيمّم لأداء نافلةٍ أو قضاء فرْض م يستمرّ على تبمّمه فيؤدّى به فريضة عند تضيّق أداء فرض، إمّا مبتدءًا أو مستمرًا عليه، هكذا ذكر المرتضى عنه وقال الشيخ أبو جعفر: متى تيمّم فى غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الأخبار فى جواز الصّلوات الكنيرة بتيمّم واحد.

وكلّ ما يستباح بالطّهارة بالماء يستباح بالتيمّم سواء، ولا ينتقض تيمّمه بخروج الوقت، ولا يجب استئنافه لكلّ صلاة والأفضل أن يجدّد لكلّ صلاة.

ولا يجوز التيمّم إلّا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق إذا كان طيبًا، ترابًا كان أومدرًا أو حجرًا أو حصى، كان عليه تراب أو لا، ويستحبّ أن يكون من عوالى الأرض دون مهابطها، ويكره الرّمل والسّبخة، ولا يجوز بالرّماد والزّرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلّها، وإذا اختلط التّراب بالذّريرة أو الكحل أو النّورة أو الماتع غير الماء ونحوذلك لم يجزئه التيمّم لأنّه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلّا أن يكون قدرًا مستهلكًا، وقال المرتضى رضى الله عنه: يجوز التيمّم بالجصّ والنّورة. ولا يجوز بالزّرنيخ من المعادن.

وإذا أصاب الأرض بول وجفَّفتها الشَّمس خاصَّة جاز التيمُّم بها.

إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابّته أو عرفها وتيمّم بغبرته، وإذا لم يجد إلاّ الوحل ضرب يديه عليه وفركها وتيمّم به، فإن لم يجد إلاّ النّلج يعتمد عليه حتى تنتدّى يده ويتطهّر، وإن لم يتمكّن من ذلك أخّر الصّلاة إلى أن يجد الماء أو التراب.

ويبدأ قبل التيمّم بالاستنجاء والاستبراء وينشّف مخرج البول بالأحجار أو الخرق وما يشبه ذلك، وإذا لم يجد ما يزيل به النّجاسة عن بدنه تيمّم وصلّى وأعاد، ولا ينوى

بالتّيمّم رفع الحدب لأنّه لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يَجُزْ له الدّخول به فى الصّلاة \_ كذلك ذكره السّيخ \_ بل ينوى به استباحة الصّلاة، وإذا تيمّم الجنب بنيّة أنّه يتيمّم بدلًا من الوضوء لم يجز له الدّخول فى الصّلاة لأنّ النيّة الواجبة ما حصلت فيه.

وكيفيّته أن يضرب يديه على الأرض مفرّجًا أصابعه، وينفضها ويسح إحداهما بالأخرى، تمّ يسح بها وجهه من قصاص سعر رأسه إلى طرف أنفه، ثمّ يضع كفّه اليسرى على ظهر كفّه اليمنى ويسح بها من الزّند إلى أطراف الأصابع، تمّ يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك، هذا إذا كان بدلاً من الوضوء، وإن كان بدلاً من الغسل ضرب ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين، والباقى سواءً ولاتكرار فيه، قال المرتضى رضى الله عنه: وقد روى أنّ الضربة الواحدة للوجه واليدين تجزى فى كلّ حدث، ويجب فيه الترتيب والموالاة والتيمّم مع ترك شىء من موضع المسح قليلاً كان أو كثيرًا لا يجزى، ويسقط فرض التيمّم من مقطوع اليدين من الذّراعين، ويستحبّ له مسح ما بقى.

ونواقضُه نواقضُ الوضوءِ سواء، والتمكنُ من استعال الماء فإنّ المتيمّم إذا وجد الماء ولم يتوضّأ ممّ عدمه وأراد الصّلاة استأنف التيمّم وإن لم يحدت عن الأوّل. فإن وجد الماء بعد الشّروع في الصّلاة بتكبيرة الإحرام مضىٰ فيها ولا يجب الرّجوع عنها، ويستحبّ الرّجوع قبل الرّكوع فأمّا بعده فلا يجوز.

إذا وجد الماء وهو في الصّلاة فلمّا فرغ من الصّلاة فقَدَ الماء استأنف التيمّم لما لله السّلاة احتياطًا لأنّ تيمّمه قد انتقض في حقّ الصّلوات المستقبلة.

إذا تيمّم من الجنابة ثمّ أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمّم ولم يتوضّأ.

ومن احتلم في المسجد الحرام أومسجد النّبيّ عليه السّلام لايخرج منهما إلّابعد أن يتيمّم، ويجوز أن يتيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.

المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمَّمنا وصَلَّيا ولا إعادة عليها لقوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. وَلم يفصّل، والأحوط وجوب الإعادة عليها.

فصل:

النّجاسات هي الدّمُ إلّا دمُ البقّ والبراغيثِ والسّمك، والبولُ، والغائطُ ممّا لا يؤكل لحمه، والمسكرُ، والفقّاعُ، والمنيُّ من سائر الحيوان، وذرق الدّجاج، وبول الخفّاش خاصّة من الطّيور، ولعابُ الكلبِ والمسوخِ انفسِها كلّها، والكلبُ والخنزير والتّعلب، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة، والكافرُ ومن هو في حكمه، والميّتُ الآدميّ، وما لا نفس له سائلة، وعرق الجنب من الحرام، وعرقُ الإبل الجلّال، وعظم نجس العين خاصّةً كالكلب والخنزير، وكلُّ ماء ناقص عن كرٌ غسلت به النّجاسة أولاقاه نَجِسٌ، وكلٌ مائع لاقاه نجسٌ.

أمَّا الدَّم فنلاثةً:

أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره وهو دمُ الحيض والاستحاضةِ والنَّفاس.

والتَّانى: لايجب إزالة قليله ولاكثيره وهودم البقّ والبرغوث والسّمك والجروح اللّـزمة والقروح الدّامية.

والثّالث: يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهوالمضروب من درهم وثلث فصاعدًا دون مانقص منه، وهودم سائر الحيوان سواء كان فى موضع أوفى مواضع، وإن قلنا: إذا كان جميعه لوجع كان مقدار الدّرهم وجب إزالته، كان أحوط للعبادة.

وكلَّ مسكر والفقَّاع والمنيِّ من كلِّ حيوان والبول والغائط إلاّمايؤكل لحمه سوي ذرق الدّجاج يجبُ إزالة قليل ذلك وكثيره.

وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدّوابّ وقيل: بنجاستها أيضًا. وبول الطّيور كلّها معفوّ عنه سواء أُكِلَ لحمها أو لا، إلّا بول الحُفّاش فإنّه نجس. وبول الصّبيّ قبل أن يطعم يكفى أن يصبّ الماء عليه بخلاف بول الصبيّة إذ لا بدّ من غسله كبول غيرها.

ولعابُ الكلب والمسوخ ِ ممّا يجب إزالة قليله وكثيره وما مسّه الكلب والخنزير والثّعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة وأدخلت أيديها وأرجلها في الماء وَجَبَ غسل الموضع وإراقة ذلك الماء، ولايراعيٰ في غسله العدد لأنّ العدد يختصّ

الولوغ، وإن كان يابسًا رسّ الموضع بالماء، وإن لم يتعين الموضع غُسِلَ النّوب كلّه أو رُشّ، وكذا من مسّ أحد هذه الأسياء بيده رطبًا وجب غسل يده، وإن كان يابسًا مسحه بالحائط أوالبراب وقد رويت رخصه في استعال ماسر بت منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير، وما سر بت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه فخرجا حيّين لأنّه لا يمكن التّحرّز من ذلك، وحكمُ الذّميّ والمحكوم بكفره والنّاصب المعلن بذلك حكمُ الكلب.

وإن أصاب بوبه جيفة إنسان فبل الغسل وجب غسل ذلك الموضع، فإن لم يتعين غَسلَ الكلّ، وإن مسحه بيده أو قطعة منه فيه عظم قبل الغسل وجب الغسل كما سبق، وإن لم يكن في القطعة عظم أوكان الميّت من غير النّاس غسل مامسه به لاغبر، وماعرق فيه الجنب من حرام يجب غسله، وعرى الإبل الجلّال يجب إزالته.

والماءُ الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثّوبَ وجب غسله وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجبُ غسله سواء كان من الغسلة الأولى أوالثّانية، وإن قلنا أنّه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط، وإذا أصاب البّوب أوالبدن نجاسة يابسة لم بجب الغسل وإنّا ندب إلى مسح اليد بالنّراب أونضح البّوب.

إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية خاصّه بول وجفّفته السّمس طهر وجاز السّجود علمه والميمّم منه، وإنجفّف بغير السّمس لم يَجُز.

ومالانفس له سائلة من الحيوان لابنجس النّوب والبدنَ والمائعَ والماءَ بمونه فيه وإن تغيّر أوصاف الماء به سوى الوزغ والعفرب فإنّه يسمحبّ إراقة مايموتان فيه.

وسسحب إزاله الطّبن الّذى أنى عليه بلانه أيّام فى الطّرس ولم بعلم فبه نجاسة. وما سسننجى به من الماء أو بغتسل به من الجنابه إذا رجع إلى السّوب لا يجب إزالته إلّا إذا كان رجوعه بعد وموعه على نجاسه.

ومااستعمله سارب مسكر أوفقاع ولم معلم أنّه أصابه سيء من ذلك ندب إلى غسله. إذا سكّ هل حصل النّجاسة أم لا ولم يسحفق فالأصل الطّهارد.

إذا صبّ الماء على نوب نجس وتحنه أحانه فجرى الماء إليها لا بجوز اسنعاله. إزاله المذى والوذى ندب غبر واجب، وقبل: إنّ الفيء والفنح والصّديد نجس،

كتاب الطهارة

و الظَّاهر شَائعٌ بخلافه.

وما لا يتم الصّلاة فيه منفردًا كالخفّ والجورب والتّكّة والقلنسوة لم يجب إزالة النّجاسة منه للصّلاة وإن كان ذلك أفضل.

ومربية الصّبى إذا لم تملك إلا ثوبًا واحدًا فتنجّس ولا يكنها التحرّز منه غسلته كلّ يوم مرّة وصلّت فيه، وقال صاحب المراسم: غسل النّوب من ذرق الدّجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب، وقد قال السّيخ أبو جعفر رضى الله عنه في هذا الأخير: يقوىٰ في نفسى أنّ ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد في الصّلاة لو صلّى فيه. إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصّةً كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يؤدّ إلى مشقّة عظيمة أو خوف على النّفس، فإن لم يقلعه وصلّى بطلت صلاته لأنّه حامل النّجاسة، وإن ادّى إلى ذلك لم يجب قلعه، ولا يجوز أن يحمل في الصّلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرّأس.

جلد الميّت لاينتفع به قبل الدّباغ ولابعده سواء كان جلد مايؤكل أولايؤكل، ومالايؤكل لحمه إذا ذكّى لاينتفع بجلده إلاّبعد الدّباغ إلاّالكلب والخنزير فإنّها لايطهران ولايجوز الإنتفاع بهاوإن ذكّيا ودبغا.

الشّعر والصّوف والوبر من الميتة طاهرٌ إذا جزّ، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره.



لانى منصور كالدين إدريس عَدَالُع جل الحلق الماده من مده من الماده الماد



# كاب إلظهاع

# باب في أحكام الطّهارة وجهة وجوبها وكيفيّة أقسامها وحقيقتها:

الطّهارة في اللّغة هي النّظافة، فأمّا في عرف السرّع فهي عباره عن إبهاع أفعال في البدن محصوصة على وجه مخصوص.

وبعضهم يحدّها بأنّها في الشريعة: اسم لما يُستباح به الدّخول في الصّلاة. وهذا يستقض بإزالة النّجاسة عن نوب المصلّي وبدنه لأنّه لابجوز له أن يستبيح الصّلاه إلاّبعد إرائة النّجاسة الّتي لم يعفُ عنها السرع وإزالة النّجاسة ليست بطهارة في عرف السرع. وإيضًا قوله: اسم لما يُستباح به الدّخول في الصّلاة، يلوّح بهذا القسيد أنّ كُسلٌ طهارة لايستباح به الصّلاة لاتُسمّى طهارة، وهذا ينتقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها وهي طهارة شرعية وإن لم يُجُزُ لها أن تستبيح بها الصّلاة. وقد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر وقال: الطهارة في النسريعة اسم لما يُستباح به الدّخول في الصّلاة ولم يكن ملبوسًا أومايجرى مجراه. وهذا قريب من الصّواب فإن عيل: فها معنى قولكم في حدّكم، إيقاع أفعال في البدن مخصوصة؟ قلنا: في البدن، احداز من النّياب وإزالة النّجاسات العينية من البدن على مامضي القول فيه، وقولنا: مخصوصة، أردنا الأفعال الواقعه في البدن الأبعاض البدن، ومواضع منه مخصوصة الأنّ الفسل الأكبر يعمّ البدن فلو أردنا بمخصوصة بعض البدن، ومواضع منه مخصوصة لأنّ الفسل الأكبر يعمّ البدن فلو أردنا بمخصوصة بعض البدن المالة الواقعه في المدن السّان المكانًا منه مخصوصة الانتقض ذلك بل مخصوصة بعض البدن المالة الواقعة في المدن المنات المكانًا منه مخصوصة الانتقض ذلك بل مخصوصة الله الأفعال المالة الواقعة في المدن

لاالمحال، وقولنا: على وجه مخصوص، كونُها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرّياء والسّمعة ومابنا حاجة إلى «يستباح بها الصّلاة» لمابيّناه عملى ماذهم إليه بعضُ المصنّفين.

وهي على ضربين: كبرى وصغرى.

وقال بعضُ أصحابنا فى كتاب له: وهى تنقسم قسمين: وضوء وتيمّم، وهذا غبر واضح ولا تقسيم مستفيم لأنّه يؤدّى إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين لأنّ الوضوء عندهم عبارة عن الطّهارة الصّغرى المائيّة دون النّرابيّة الّتي هى التّيمّم، وعد رجع هذا القائل عن هذا التّقسيم فى كتاب آخر له.

والكبرى عبارة عن الأغسال، والصّغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلنا بالماء فالكبرى تعمّ جميع البدن غُسلًا والصّغرى تعمّ ستّة أعضاء: ثلاثة مغسولة وثلاتة ممسوحة،

وقول بعضهم: تعمَّ أربعةَ أعضاء: عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين تساهل وتسامح و تجاوز، والحقيقة ماقلناه.

فإذا فعلنا بالتراب اختصّت الكبرى والصّغرى بنلائة أعضاء فقط إلّاأنّ للكبرى ضربتين وللصّغرى ضربة.

والوضوء على ضربين: واجب وندب. فالواجب الذي يجب لاستباحة الصّلاة الواجبة أوالطّواف الواجب لاوجه لوجوبه إلاّبهذين والنّدب فإنّه مستحبّ في مواضع كثيرةٍ لاتحصى. وأمّا الغسل فعلى ضربين أيضًا: واجب وندب، فالواجب يجب للأمرين اللّذين ذكرناهما ولاستيطان المساجد وللجوازِ في مسجدين ومسّ كتابة المصحف وغير ذلك ممّا الطّهارة الكبرى سرط في فعله،،

هذه الجملة ذكرها بعضُ أصحابنا فإنه قال: لدخول المساجد وتحرّزنا نحن بقولنا: لاستيطان المساجد وللجواز في مسجدين وهو لم يتحرّز لأنّ للجنب الدّخول إلى المساجد مجتازًا إلا مسجدين، والّذي عندى أنّ الغسل لا يجب ولا تكون نيّته واجبة إلّا للأمرين اللّذين وجب الوضوء لهما فحسب لأنّه سرطُ في الصّلاة وفعلٌ مِن أفعالها، وكذلك الطّواف. فإذا لم تكن

الصَّلاةُ ولاالطُّوافُ على المكلَّف واجبين فلا يجب الفُسل ولنا في هذا مسألة قد بلغنا فيها إلى أبعد الغايات وأقصى النَّهايات، فمن أرادها وقف عليها من حيث أرشدنامورَّبا أوردناها في باب الجنابة إن شاء الله

فأمَّا مايوجب الوضوء أوالغسل فسنبيِّندفيها بعدُّ إن شاء لله.

والطهارة بالماء هي الأصل وإنما يعدل عنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورة وعدم الماء وتسمية التيمم بالطهارة صحيح لاخلاف فيه، لأنّه حكم سُرعي لأنّ الرّسول عليه السّلام قال: جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وتُرابُها طهورًا. وأخبارنا مملوءة بتسمية ذلك طهارة. وينبغي أوّلًا أن نبدأ بما به تكون الطهارة من المياه وأحكامها، ثمّ نذكر بعد ذلك كيفيّة فعلها وأقسامها ثمّ نعقب ذلك بذكر ماينقضها، ويبطلها، والفرق بين مايوجبه الوضوء والغسل ثمّ نعود بعد ذلك إلى أقسام التيمّم على مابيناه.

# باب المياه وأحكامها

كلّ مااستحقّ إطلاق هذه التّسمية الّتي هي فولنا ماء على اختلاف محالّه وأسباء أماكنه وعُذوبته في طعمه وملوحته فهو طاهر، لا يتنع من التّطهير به وشربه إلاّ أن يُعلم فيه نجاسة، فيحظر استعاله أويتغير عن حاله بما بقتضي إضافته وتقييد الإسم المطلق له فلا بجوز حبنئذ التّطهر به وإنْ كان في نفسه طاهرًا.

وهو على ضربين: طاهر ونجس. فالطاهر على ضربين: طهور وغير طهور. ومعنى طهور أنّه مع طهارنه يُزيل الأحدات ويرفع حكمها بغير خلاف، وهو على تلاتة أضرب: ملوك ومباح ومغصوب. فالفسان الأوّلان لاخلاف أنّها يُزيلان النّجاسة الحكميّة والعبنيّة، ومعنى الحكميّة مايحتاج فى رفعها إلى نيّة القربة، وقيل: مالم يُدركها الحسّ. ومعنى العنيّة مالايحتاج فى رفعها إلى نيّة القربة. وقيل: ماأدركها الحسّ. وأمّا القسنم النالت فلاخلاف بين أصحابنا أنّه لايرفع الحكميّة، لأنّ الحكميّة تحتاج فى رفعها إلى نيّه القربة ولايتقرّب إلى الله سبحانه بالمعاصى والمغصوب. فأمّا رفع العينيّة به فيجوز، ويزول

وإن كان الإنسان في استعاله معاقبًا لأنّ نيّة القربة لاتراعى في إزالة النّجاسة العينيّة. والطّاهر الذي ليس بطهور ماخالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسم الماء واقتضى إضافته إليه أواعتصر من جسم أواستخرج منه أوكان مرقًا سلبته المرقيّة إطلاق اسم المائيّة، كهاء الورد والآس والباقلاء وماأشبه ذلك فهذا الماء طاهرٌ في نفسه غيرُ مطهرٍ لغيره، فإن خالطه شيء من النّجاسات فقد نجس قليلًا كان أوكثيرًا بغير خلاف، ولااعتبار للكرّ هاهنا ولاترفع به نجاسة حكمية بغير خلاف بين المحصّلين.

وفي إزالة النّجاسة المنيّة به خلاف بين الأصحاب، والصّحيح من المذهب أنّها لايزول حكمها، وإن كان السّيد المرتفى وجماعة مِن أصحابنا يذهبون إلى أنّها يزول حكمها به. فأمّا الردّ عليهم بقوله تعالى: وَيُرزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّهَاءِ مَآءً لِيُطَهِّركُمْ بِه، فليس بنىء يعتمد، لأنّه ليس في الآية أنّ غير الماء المنزّل من السّهاء لا يطهّرنا فهذا عند محققى أصول الفقه أخفضُ رتبة من دليل الخطاب لأنّ الحكم تعلّى بذكر عين لاحكم صفة، والنّص عندهم إذا تناول عينًا بعكم لم يدلّ على أنّ ماعداها مِن الأعيان مخالف لها في ذلك، هذا على مذهب القائلين بدليل معلومة في النّجاسة الخطاب وعلى مذهب المبطلين لَه، وإنّها اخترنا مااخترناه لدليل غير هذا وهو أنّ النّجاسة معلومة في الوب والبدن بيقين فلاتزول إلّا بيقين، وإذا أزيلت بالماء المطلق يحصلُ اليقبن، وأيضًا فالماء المطلق لأنّ لورود الماء على النّجاسة حكمًا وليس كذلك ورود المضاف، وأيضًا فإن أضيف إلى الماء المطلق المطهّر جسم طاهر تغير به أحدُ أوصافه فهو باقي على حكم النّجاسة وإن أضيف إلى الماء المطلق المطهّر جسم طاهر تغير به أحدُ أوصافه فهو باقي على حكم النّجاسة بالمخالطة للهاء حتى تسلبه إطلاق اسم الماء وتُغرِجه عن معنى المياه، والنّجس هو الماء الفليل الذي خالطه نبيء من النّجاسة من لون أوطعم أوريح، والكمبر أوالجارى الذي تخالطه النّجاسة وتغير بعض صفاته من لون أوطعم أوريح.

وحد الماء القليل مانفص عن مقدار كرّ، وحدّ الكئير مابلغ كرًّا فصاعدًا وحدّ الكرّ ماوزنه ألف ومائتا رطل ٍ بالرّطل العراقيّ وهو البغداديّ.

على الصّحبح من المذهب لأنّ بعض أصحابنا بذهب إلى أنّه بالمدنيّ من جملتهم المريضي ... رضى الله عنه.

هذا إذا كان الإعنبار بالوزن، فأمّا إذا كان الإعنبار بمساحة المحلّ فبأن بكون محلّه للامة أسبار ونصفًا طولًا في منلها عرضًا في ملها عمقًا،

على الصّحبح من المذهب، ودهب بعض أصحابنا وهم الهمّيّون: إلى أنّه يكون محلّه ملامة أسبار في عمن ملها في عرض ملها طولاً دون اعتبار النّصف.

والاعتبار بالأسبار المعتادة لاالأسبار القصار ولاالطّوال، والاعتبار بالكرّ إنّا هو في الماء الوافف دون مياه الآبار النّابعة. فأمّا مياه الآبار فهي نجرى وإنْ كثرماؤها مجرى مانقص عن الكرّ من مباه المصانع والغدران. والواقف في أيّ موضع كان في أنّ حلول النّجاسة ووقوعها فيها من غير تغيّر لها تنجّسها سواء بلغ ماؤها كرًّا أونقص عنه بغير خلاف بن أصحابنا وسنبنّ كيفيّة تطهيرها إن شاء الله.

الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الّذي لانجاسة عليه، إذا جُمِع في إناء نظيف كان طاهرًا مطهّرًا سواء كان مستعملًا في الطّهارة الكبرى أوالصّغرى.

على الصّحيح من المذهب لأنّ بعض أصحابنا يفول: إذا كان مستعملًا في الطّهارة الكبرى لا يُرفع به حدن حكميّ وتُرفع به النّجاسة العينية ويُزيلها، وهذا منه نحكّم لأنّه إن كان مضافًا فالماء المضاف عند هذا القائل لا يزيل به النّجاسة الحكميّة ولا العينيّة، وإن كان مطهّرًا بافيًا على ماكان عليه قبل الاستعال فهاباله يزيل النّجاسة العينيّة ولا يرفع الحكميّة؛ فإن تمسّك بأنّ هذا ماء أزيل به نجاسة فلا يجوز استعاله، فيقال له: فالماء المستعمل في الطّهارة الصّغرى قد أزيل به نجاسة فامّتنع من التّطهير به، فإن قال: الماء المستعمل في الطّهارة الصّغرى أزيل به نجاسة حكميّة لاعينيّة، قلنا له: كذلك هذا الماء، فإن قال: هذا ماء مضاف، قلنا: حقيقة الإضافة ما أضيف من الأجسام الطّاهرة إلى الماء فسلبته إطلاق اسم الماء على مامضى بيانه، وما يستخرج أيضًا من أجرام الأجسام بعصر أو تصعيد وليس هذا حاصلًا في هذا الماء المنازع فيه، نمّ إن امتنعت من استعاله لهذه العلّة وهي كونه مضافًا فامتنع من استعاله الماء المستعمل في الطّهارة الصّغرى، فمها أجبت به فهو جوابنا لك بعينه في هذا استعاله الماء المستعمل في الطّهارة الصّغرى، فمها أجبت به فهو جوابنا لك بعينه في هذا

الماء، وأيضًا فالظّاهر من الآمان والأخبار يفتضى طهارة هذا الماء ورفع الحدن به لأنّه بعد استعاله في الطّهارة الكبرى باني على ماكان علمه مِن تناول اسم الماء له بالإطلاق ومنزّل من السّاء.

وموتُ مالا نفس له سائلة كالذّباب والجراد والزّنابير والعقارب وماأسبه ذلك لا يُنجس الماء، سواء كان الماء قليلاً أوكنيرًا جاريًا أوراكدًا من مياه الآبار أوغيرها، ولا بأس بالوضوء والغسل بسؤر الجنب، والحائض على كراهيّة لسؤر الحائض إذا كانت متُهمةً وهي الّتي لا تتوفّى من النّجاسات، فأمّا إذا كانت مأمونةً وهي الّتي تتوفّى من النّجاسات فلاكراهيّة في ذلك.

وجملة الأمر وعقد الباب أن نقول: الماء على ضربين: جار وواقف. فالجارى طاهر مطهّر إلّا أن يتغيّر بعض أوصافه لونه أوطعمه اوريحه بجسم نجس فإنّه ينجُس ويطهُر بزوال الأوصاف عنه، والطّريق إلى تطهيرها تَقْويتها بالمياه الجارية ودفعها حتى يزول عنها التّغيّر. والواقف على ضربين: مياه الآبار وغير مياه الآبار.

## فغير ماء الآبار:

على ضربين: قليل وكنير.

فالكثير مابلغ كرّاً فصاعدًا على مامضى بيانه، فحكم هذا الماء حكم الجارى لاينجّسه شيء يقع فيه من النّجاسات إلاماتغيّر به أحدُ أوصافِه فإن تغيّر أحدُ أوصافِه بنجاسة تحصل فيه، فلايجوز استعاله إلاّعند الضّرورة للسّرب لاغير، والطّريق إلى تطهيره أنْ يطرأ عليه مِن المياه الطّاهرة المطلقة مايرفع ذلك التّغيّر عنه فحينئذ يجوز استعاله، وإن ارتفع التّغيّر عنه من قبل نفسه أوبتراب تحصّل فيه أوبالرّياح التي تصفقها أوجسم طاهر يحصل فيه أوبطروءِ أقلّ من كرّ من المياه المطهّرة لم يحكم بطهارته، لأنّه لادليل على ذلك ونجاستها معلوم بيقين فلايرجع عن البقين إلابيقين متله. فإن كان تغيّر هذه المياه لابنجاسة بل مِن قبل نفسها أوبمايجاورها من الأجسام الطّاهرة مثل الحمأة والملح أونبَتَ فيها مثل الطّحلب والقصب وغير ذلك أولطول المقام لم يمنع ذلك

من استعالها بحال.

والقليل مايقصر عن الكرّ الّذى قدّمنا مقداره وذلك ينجس بكلّ نجاسة نعع فيه قليلة كانت النّجاسة أوكتبرة غيّرت أحد أوصافها أولم نُغبّر من غير اسنسناء لنجاسته يكن التّحرّز منها أولا بمكن.

لأنّ بعض أصحابنا ذكر في كتاب له: إلّامالا يمكن التّحرّ زمنه مىل رؤوس الإبر من الدّم وغده، وهذا غير واضح لأنّه ماءُ فلملٌ وقعت فيه نجاسه فنجب أن ينجّسه، ومن اسسني نجاسة دون نجاسة تحتاج إلى دليل ولن بجده.

والطّريق إلى تطهير هذا الماء أن يُزاد زياده تبلغه الكرّ أوأكبر منه إذا كانت الرّيادة ينطلق علبها اسم الماء على الصّحيح من المذهب وعند المحقّقين من نقّاد الأدلّة والآنار وذوى التّحصيل والاعتبار، ولأنّ بلوغ الماء عند أصحابنا هذا المبلغ مزيلٌ لحكم النّجاسة التي تكون فيه وهو مستهلك بكثرته لها فكأنّها بحكم الشّرع غير موجودة إلّاأن تؤبّر في صفات الماء. فإذا كان الماء بكثرته وبلوغه إلى هذا الحدّ مستهلكًا النّجاسة الحاصلة فيه فلافرق بين وقوعها فيه بعد تكامل كونه كرًّا وبين حصولها في بعضها قبل التّكامل، لأنّ على الوجهين معًا النّجاسة في ماءٍ كتيرٍ فيجب أن لاتكون لها تأثير فيه مع عدم تغيير الصّفات.

والظّواهر على طهارة هذا الماء بعد البلوغ المحدّد أكبر من أن تحصى أوستقصى، فمن ذلك قول الرّسول عليه السّلام المجمع عليه عند المخالف والمؤالف: إذا بلغ الماء كرَّا لم يحمل خُبثًا، فالألف واللّام في الماء عند أكبر الففهاء وأهل اللّسان للجّنس المستغرق، فالمخصّص للخطاب العامّ الوارد من السّارع يحتاج إلى دليل ولاخلاف بين المخالف والمؤالف من أصحابنا في تصنيفهم وتقسيمهم في كتبهم الماء فإنّهم يقولون: الماء على ضربين: طاهر ونجس، فقد حصل الاتفاق من الفريقين على تسميه الماء النّجس بالماء، ووصفه بالنّجس لايخرجه عن إطلاق إسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء لأنّه لوسر به من حلف أن لايشرب ماء يُعنَف بغير خلاف، فلولم ينطلق عليه إسم الماء لم يحنب الحالف. وأيضًا قول الرّسول عليه السّلام المتّفق على روايته ظاهر وأنّه قال: خُلِق الماء طهورًا لاينجسه شيء

إِلَّاماغَيرُ طَعْمَهُ أُولُونُهُ أُورائحتَهُ، فَمَنْعُ عَلَيْهُ السَّلامُ مِنْ نَجَاسَتُهُ إِذَا لَم يَتَغَيّر إلَّامَاأُخْرِجَهُ الدَّلِيل، وهذا بخلاف مول المخالف المنازع في هذا الماء. وأيضًا قوله تعالى: ويُنزَّل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّاءِ ماهُ لِلطَّهِّرَكُمْ بِهِ، وهذا عام في الماء المنازعَ فيه وغيره لأنَّه لا يخرج عن كونه مُنزَّلاً من السَّماء ولس لأحد أن يخصُّ ذلك بتنزَّله من السَّماء في حال نزوله، ألأنري أنَّ ماء دجلة إذا استعمل ونُعل من مكان إلى مكان لَم بخرج من أنَّ يكون ماء دجلة وأيضًا فوله نعالى: فَلَمْ عَدُوا مَاءً فَتِيمُمُوا، فالواجدُ للماء المختلف فيه واجدٌ لماتناوله الاسمُ بغير خلاف، وأيضًا ووله سبحانه: ولأجُنبًا إلا عام ي سَبِيل حنى تَعْتَسلُوا، فأجاز تعالى الدَّخول في الصّلاة بعد الاعنسال، ومن اغسل بالماء المتنازع فيه تناوله اسم مُغسل، بلاسك، وأيضًا قوله عليه السّلام: لأبي ذرّ رضي الله عنه: إذا وجدت الماء فَامْسسه جلدك، ومن وجد هذا الكرّ واجدً للهاء. وقوله علمه السّلام: أمّا أنا فَأَحَرُوا على رأسي بلان حَبَيات من ماء فإذا أنا قد طهرت، ولريخصُ ماء من ماء، وماء في الحير منكّر والنّكره مستغرفة لجنسها فالظّواهر من القرآن والسّنّة الّني. بتمسَّك بها على طهاره الكرِّ المحتلف فيه كمره على ماترى جدًّا. وأيضًا حُسن الاستفهام عند المحمَّمين لأصول الفقه يَدلُّ على استراك الألفاظ بغير خلاف فيها بينهم والاخلاف في أنَّ من قال: عندى ماء، بحسن أن يُستفهم عن قوله: أنجس أم طاهر؟ وليس كذلك إذا قال: عندى ماء للطَّهاره، في أنَّه لا بحسن اسفهامه لأنَّ القرينة أخلصته من الاستراك وهو قوله: لنطَّهاره، وعلى هدا آية التَّبُّم في فوله نعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَسَيَّمُوا، المراد به الطَّاهر لأجل المرينه وهي ذكر الطِّهاره في سياق الآية، فإن قيل: كيف يكون مللًا نصف كرٌّ منفردًا نحسًا والنُّصِفِ الْآخرِ أيضًا نجسًا فإذا خُلطا وبلغا الكرِّ مجتمعًا يصبر طاهرًا، وهل هذا إِلَّاعَجِبُ عَجِيبٌ؟ فلنا: لاممتنع أن يكون البعض نجسًا إذا كان متفَّرفًا، وكذلك البعض الآخر فإذا اجمعا حدب معنى وهو البلوغ والاجنهاع فيتغيّر الحكم عبّا كان عليه أوَّلًا فُنُخرجه من النَّجاسة إلى الطُّهارة فيطهر حينئذ بالبلوغ، ولهذا أمنلة كنبرة عفلًا وسمعًا، فمن ذلك المسرك نجس العين عندنا وبُخرجه الإعانُ من النّجاسة إلى الطّهارة. فإن قيل: إنّ العين على ماكانت عليه، قلنا: عبر مُسلم لأنَّ الاعتفاد للإسلام والإيمان ينع من أن يطلق عليها أنَّها على ماكانت عليه إلَّاأن براد بالعن نفس الجواهر فهو كذلك إلَّاأَنَّه غير مؤتَّر ألَّاتري أنَّ عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست، والعين التي هي جواهر على ماكانت عليه وإنما حدث معنى لم يكن، وكذلك إذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ماكانت عليه. وكذلك الحيّ من النّاس المسلمين يكون طاهرًا في حال حياته فإذا مات صار نجسًا، والعين على ماكانت عليه ولم يحصل من التغيّر أكثر من عدم معنى هو الحياة، وحلول معنى هو الموت، وإذا جاز أن تنجس العين الطاهرة بعدم الحياة وحلول الموت جاز أن تطهر العين النّبهسة بعدم الكفر ووجود الإبمان على أنّ الجواهر متاثلة، والعين النبجسة من جنس العين الطاهرة وإنما تفارقها بما يحلّها من المعانى والأعراض والأحكام فإذن لامانع سرعًا وعقلاً أن يثبت للماء النّجس متفرّقًا قبل اجتماعه وبلوغه الكرّ حكم بعد اجتماعه، وبلوغه الحدّ المحدود فالدّبليل كمايقال: يعمل العجب ويزيل الرّبب، وأيضًا إجماع أصحابنا على هذه المسألة إلاّمن عُرف اسمه ونسبه وقوله وإذا تعين المخالف في المسألة لايعتد بخلافه وأيضًا فالشيخ أبوجعفر الطّوسيّ رضي الله عنه الذي يتمسّك في المسألة لايعتد بخلافه وأيضًا فالشيخ أبوجعفر الطّوسيّ رضي الله عنه الذي يتمسّك أقواله، وأنا أبين إن شاء الله أنّ أبا جعفر رحمه الله تفوح من فيه رائحة تسليم المسألة بالكليّة إذا تؤمّل كلامه وتصنيفه حقّ التامل وأبصر بالعين الصّحيحة وأحضر له الفكر الصّانى فإنّه فيه نظر ولُبسٌ فليُفهم عنى ماأقول هنا:

إعلم رعاك الله أنّ المفرّر المعلوم من مذهب الشّيخ الفقيه وفوله وفتياه وتصنيفه الشّائع عنه وخلافه فيه، وقوله الّذي لم يرجع عنه في كتبه يكاد يعلم من أصحابنا ضرورةً: أنّ الماء المستعمل في الطّهارة الكبرى متل غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنّفاس إذا كان البدن خاليًا من نجاسة عينيّة بأنّ عنده هذا الماء لايرفع الحدب ولابجوز استعاله في رفع الأحداب وإن كان طاهرًا، إلاّ أنّه عنده غير مطهّر وهذا معلوم من مذهبه وقوله على مابيّناه، وحجّته أنّ هذا ماء مستعمل في إزالة نجاسة حكميّة ثمّ قال في مبسوطه ماهذا حكايته: الماء المستعمل على ضربن:أحدها استعمل في الوضوء وفي الأغسال المسنونة فهاهذا حكمه يجوز استعاله في رفع الأحداث. والآخر مااستعمل في غسل الجنابة والحيض فلا يجوز استعاله في رفع الأحداث وإن كان طاهرًا، فإن بلغ ذلك كرًا زال حكم المنع من رفع الحدث به لانّه قد بلغ

حدًّا لابحتمل النّحاسه. وإن كان أهلّ من كرّ كان طاهرًا غير مطهّر

هذه ألفاظ السَّيخ أبي جعفر رضي الله عنه،بعينها لازياده فيها ولا بفصان، ألاتري أنَّ هذا الماء المستعمل في الطَّهاره الكبرى عنده غير رافع للاحداب، بمّ مال: فإن بلغ ذلك كرًّا زال حكم المنع من رفع الحدث به قال: لأنه قد بلغ حدًّا لا يحتمل النَّجاسة فأى باللَّام المعلَّلة الَّي معناها: لأجل أنَّه، فكان عنده قبل بلوغه الكرُّ غير رافع فلَّما بلغ الكرِّ صار رافعًا للحدب وزال بالبلوغ عنه المنع من رفع الحدب. فانظر أيها المعتبر وتأمّل هل صيرًه مطهّرًا رافعًا للحدب سيء سوى البلوء المحدود بالكريّة فيلزمه على قُود الاستدلال والتّعليل والالتزام منه أن محكم في الماء النَّجس العليا غر متغرَّ الأوصاف بنجاسة أنَّه غير رافع للنَّجاسه الحكميَّة والعينية، وكذا يقول ونقول، فإذا بلغ الكرّ زال حكمُ المنع من رفع الأحداب وإزاله النّجاسات به وإلَّا في الفرق والفاصل بينها مع البلوغ كرًّا؛ فإن خطر في بال الخاطر ولاح خيال وسراب ونهض مُفعدُ فقال: الفرق منها واضح، وهو أنَّ الماء المستعمل في الطَّهاره الكبري الَّذِي لم يبلغ كرًّا طاهر لكنَّه غير مطهّر والماء النَّجس الَّذي هو أعلّ من الكرّ غير طاهر ولامطهّر فقد افترفا من هذا الوجه. فلنا: المريل لهذا الحيال والسّراب أنَّه لافر ف بينها عنده في أنَّ هذا عبر مطهِّر وهذا عبر مطهَّر فقد استركا من هذا الوجه، والحكم كونه غير مطهِّر فإذا بلغ صار مطهّرًا، وليس عله المنع عنده كونه طاهرًا فليس له يكونه طاهرًا مريّه عبده فقد تساويا في المنع والحكم المطلوب والمعنى المفصود من أنَّه لايرفع بهذا حدمًا ولايزيل نجسًا، وكذلك حكم الآخر عنده فهما متساويان في هدا الوجه غير مختلفين لكومها غير مطهرين وإن كان أحدهما طاهرًا فغير مَفيّد له هذا الوصف ولامؤيّر فيه حكمًا من رفع حدب به أوإزالةِ نجاسة بل هو والماء النَّجس في المنع من رفع الأحداب وإزالة النَّجاسات سيئان مستركان متساويان، فتسمية الماء المستعمل النَّافص عن الكرُّ غير مكسِّب له حكًّا ولامؤ مر في رفع الحدب إذالة النَّجس بل المؤمَّر في رفع الحدب به إطلاق اسم الماء عليه، وبلوغه الكرَّ عند السَّيخ، وإلَّافهاءُ الورد بلاخلاف طاهرٌ ولوبلغ ألف كرّ لابرفع حدًّما لأنَّه لاينطلني عليه اسم الماء وهاتان الصّفتان قائمتان في الماء النّجس وهما: اطلاق اسم الماء على الماء النّجس على مابيّنًا، وأوضحناه أوّلًا، وبلوغه الكرّ فيجب أن يحصل له من رفع الحدب ماحصل

لذلك الماء المستعمل وهو التّأمر في رفع الحدب به وإزالة النَّجس إذا حصلتا له، وهما حاصلتان للماء النَّجس بهذا التَّمرير، فالمؤرَّر عند السَّيخ في رفع الحدب به بلوغُهُ كرًّا لاكونه طاهرًا فقد صار كونه طاهرًا وجود هذا الوصف له وعدمه سواء فعد تساويا في كونهما غبر مطهِّرين وهو المنع من رفع الحدب وإزالة النَّجاسة العينيَّه بها، فلافرق بينها عنده من هذا الوجه بل هما متساويان في المنع من رفع الحدث بهما وفي كونهما غير مطهّرين، وإن اختلفا في وجه غير مفيد للماء الذي سمّى به ولامكسب له حكمًا مؤرًّا في رفع الأحداب به بل المكسب له والمؤتّر في رفع الأحداث بلوغه كرّا فحسب لاكونه طاهرًا، فكان المائمُ له مِن رفع الحدث به نقصان مقداره عن الكرِّ والرَّافع لهذا الحكم عنده زيادة مفداره وبلوغه الكرِّ لاكونه طاهرًا، فيجب أن يكون المانع من رفع الحدب بالماء النّجس نُقصانُ مقدارهِ عن الكرّ، والرّافع لهذا الحكم زيادة مقداره وهو بلوغه كُرّاً، لانه جعل الحكم الرّافع للمنع في الماء المستعمل بلوغه الكرّ لاكونه طاهرًا، وعلّل بفوله: لأنّه قد بلغ حدًّا لا يحتمل النّجاسة، والتّعليل قائم في الماء النَّجس النَّاقص عن الكرِّ فإذا بلغه يجب أن يزول عنه ذلك الحكم لأنَّه قد بلغ حدًّا لا بحتمل النَّجاسة لانَّه الحدّ المؤتّر الَّذي بلغه الماء المُستعمل، وهو المزيل لماكان عليه مِنَ المنع المؤثّر في رفع الحدب به لاكونه طاهرًا، فصار التّعليل لازمًا للسّيخ أبي جعفر رحمه الله كالطُّوق في حَلْنِ الحَهَام. فهذا السَّيخ المخالف في الفُّتيا في هذه المسألة في بعض أقواله محجوج بقوله هذا الذي أوضحناه على ماتري، قال الأمر بحمد الله إلى اضمحلال الخلاف فيها، ولنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات فد بلغنا فيها أقصى الغايات وحَججنا القول فيها والاسئلة والأدلّة والشّواهد من الآيات والأخبار فمن أرادها وقف عليها من هناك.

# وأمّا مياه الآبار

فإنها تُنْجِس بمايقع فيها من سائر النّجاسات قليلًا كان الماء أوكثيرًا، غيّرت النّجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أولم تغيّره بغير خلاف بين أصحابنا. ثمّ النّجاسة الواقعة فيها على ضربين: منصوص عليها وغير منصوص عليها.

السرائر

فالنّجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى نلانة أقسام: قسمُ يُوجب نزح الجميع مع الإمكان وففد التّعذّر، ونجاسة توجب نزح مقدار لابالدّلاء، ونجاسة تُوجب نزح دلاءٍ معدوده.

فالأوّل اختلف أصحابنا، منهم من يذهب إلى نزح الجميع من مان نجاساتٍ، ومنهم من فال: وجب نزح الجميع تسع نجاساتٍ، ومنهم من يوجب نزح جميعها من عسر نجاسات والصّحيح الأوّل لأنّه متّفق عليه وماعداه داخل في قسم مالم يرد به نصّ وسيأتئ بيانه بعون الله سبحانه. فالمتّفق عليه: الخمر من قلبله وكتيره وكلّ مسكر والفقاع، والمنى من سائر الحيوانات مأكول اللّحم وغير مأكول اللّحم، ودم الحيض والاستحاضة والنّفاس، والبعير إذا مات فيه،

سواء كان ذكرًا أوأنبي لأنّ البعبر اسم جنس فإذا أردت الذّكر فلن: جمل، وإذا أردب الأنبي على: على: ناعه، كما أنّ الإنسان اسم جنس يدخل تحته الذّكر ان والإناب، فإذا أردت الذكر على: الرّجل، وإذا أردت الأنبي على: المرأة .

قإن تعلن روح على نزح الماء كنيرًا غزيرًا لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من أوّل النّهار إلى آخره.

وأوّل النّهار حين يحرم على الصّائم الأكل والسّرب وآخره حبن يحلّ له الإفطار، وقد يُوجد في كتب بعض أصحابنا من الغدوة إلى العشيّة وليس في ذلك ماينافي ماذكرناه لأنّ الغُدّوةِ أوّل النّهار لأنّ الغدوة والغداة عبارة عن أوّل النّهار بغير خلاف ببن أهل اللّغة العربيّة، وكيفيّة التراوح أن يستقى اتنان بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قام الاتنان إلى الاستقاء ومعد هذان يستريحان إلى أن يَتْعَبُ القائبان عإذا عبا فعدا وقام هذان واستراح الآخران

فأمّا إن تغيّر أحدُارُصاف الماء بنجاسة فإنْ كانت النّجاسة منصوصة على ماينزح منها فإن كانت ممّا ينزح منها الجميع فبجب نزح الجميع ولاكلام، فإن تعذّر النّزح للغزارة فالتّراوح يومًا من أوّله إلى آخره على مامضى شرحه وبيانه، فإن زال التّغيّر فذاك المقصود وقد طهر الماء، وإن لم يزل التّغيّر من نزح اليوم فيجب أن ينزح إلى أن يزول

التّغير، ولا يتقدَّر ذلك عدّة بل بزوال التّغير سواء كان في مدّة قليلة أوكبيرة.

وإن كانت النّجاسة المغيّرة ممّا يوجب نزح مقدار محدودٍ فبجب نزح المقدار فإن زال التّغيّر فقد طهر وإن لم يزل فيجب أن ينزح إلى أن يزول التّغيّر لقولهم عليهم السّلام: ينزح منها حتّى يطيب، وقولهم: حتّى يذهب الرّيح وقد طهرت، ولأنّ الحكم إذا تعلّق بسبب زال بزوال ذلك السّبب.

وهذا مذهب سيخنا المفيد محمّد بن محمّد النّعبان رحمالله في مقنعته، وفي رسالته إلى ولده وإن كانت النّجاسة المغيّرة لأحدالأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف لأنّه داخل في قسم مالم يرد به نصّ، فإن تعذّر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته فالواجب أنْ يتراوح عليها أربعة رجال مِن أوّل النّهار إلى آخره على مامضى سرحنا له، فإن زال التّغيّر في بعض اليوم المذكور فالواجب تمام ذلك اليوم وإن لم يزل التّغيّر ينزح اليوم فالواجب بعد تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التّغيّر وإن كان ذلك في بعض يوم بعد استيفاء اليوم الأوّل.

فمن ألحق من أصحابنا قسبًا ناسعًا وقال: كلّ نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء، إن أراد بقوله: كلّ نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء، ولم يزل التغير قبل نزح الجميع وكان نزح الجميع غير متعذر والنجاسة المغيرة لأحد أوصاف الماء منصوصا عليها فإنّه مصبب في الحاقه هذا الفسم، وإن أراد بالنجاسه المغيره أيّ نجاسة كانت سواء كانت منصوصًا عليها أوغير منصوص فإنّه غير مصيب في مسمده لأنّ النجاسة المغيرة إذا كانت غير منصوص عليها فهي داخلة في غير هذا التقسيم بل في القسم النّاني، وهو النجاسة الواقعة في البئر الّتي لم يرد بها نصّ معبن فليلحظ هذا ويتأمّل تأمّلاً جيّدًا.

فإن أردت تلخيص الكلام وتجميله في الأسياء الّتي تقع في البئر وتوجب نزح الماء جميعه فطريقته أنْ نقول: الواقع في البئر من النّجاسات على ضربين:

أحدهما يغير أحد أوصاف الماء والتّاني لايغيّره؛

فإن غير أحدَ أوصافه فالمُعتبر فيه الأخذ بأعمّ الأمرين من زوال التّغيّروبلوغ الغاية المسروعة في مقدار النّزح منه فإن زال التّغيّر قبل بلوغ المقدار المسروع في تلك النّجاسة

السرائر

وجب تكميله، وإنْ نزح ذلك المقدار ولَم يَزُّل التَّغيَّر وجب النَّزح إلى أن يزول لأنَّ طريقة الاحتباط تقتضي ذلك والإجماع عليه لأنَّ العامل به عامل على يقين.

ومالايغيّر أحد أوصاف الماء على ضربين: أحدهما يُوجب نزح جَميع الماء أوتراوحَ أربعه رجال على نزحه من أوّل النّهار إلى آخره إذا كان له مادّة قويّة يتعذّر معها نزح الجميع، والضّرب الآخر يوجب نزح بعضه.

فمايُوجبُ نزح الجميع أوالمراوحة عشرةُ أشياء على هذه الطَّريقة: الخمر وكلَّ سراب مسكر والفُقاع والمنيّ ودم الحيض ودم الإستحاضة ودم النّفاس وموت البعير فيه وكلُّ نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يَزُل التّغير قبل نزح الجميع، وكلَّ نجاسة لم يرد في مقدار النّزح منها نصّ فهذا التّحرير علىٰ هذه الطّريقة صحيح.

ومايوجب نزح البعض فعلى ضربين: أحدهُما يوجب نزح كرّ، وهوموت خمس من الحيوان: الخبل والبغال والحمير أهليّة كانت أوغير أهليّه، والبفر وحشيّة كانت أوغير وحسيّة أوماما لها في معدار الجسم، والآخر مايوجب نزح دلاءٍ فأكترها موت الإنسان المحكوم بطهارنه قبل موته وننجيس الماء سواء كان صغيرًا أوكبيرًا سمينًا أو مهزولاً مرح سبعون دلوًا.

قال محمّد بن إدرسى: وكأنّى بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ويفول: من قال. هذا ومن سطّره فى كنامه ومن أسار من أهل هذا الفنّ الذين هم الفدوة فى هذا إلمه؟ وليس بجب انكار سىء ولا إبانه إلاّبحجه معضدُه ودليل يعتمده وقد علمنا كلّنا بغير خلاف ببن المحقّفين المحصّلين من أصحابيا: أنّ المهوديّ وكلّ كافر من أجناس الكفّار إذا باسر ماء النير سعض من ابعاضه نحس الماء ووجب نزح جميعها مع الإمكان أوالتراوح يومًا إلى اللّيل على مامضى سرحنا له، وعموم أفوالهم وفناويهم على هذا الأصل، وأيضًا فقد سب بغير خلاف بننا. أنّ الكافر إدا نزل إلى ماء البتر وباسره وصعد منه حمًّا أنّه بجب نزح ما نها أجمع، فأيّ عقل أوسمع أونظر أوفقه مقضى أنّه إذا مان بعد نزوله إليها ومناسرته لما نها بجسمه وهو حيّ وقد وجب نزح جمعها، فإذا مان بعد ذلك ننزح سبعون دلواً وقد طهرب؟ وهل هذا إلاً يعقيل من قابله وقلّه بأمّل؛ أبراه عنده بمونه انقلب جسه وطهر ولا خلاف أنّ الموت

ينحّس الطّاهر ويريد النّحس نحاسة، بإن صل عدد ورد أنه يسر ادا مات إسان في النتر سبعون دلوًا لموته وهذا عام في المؤمن والكاهر ولم يعصّل فيحت العمل بالعموم إلى أن يعوم دليل الخصوص، وقد أورد أبوجعفر الطّوسيّ رحمالته في كتاب النّهاية ذلك و قال إذا ماب إنسان في البنر ينزح منها سبعون دلوًا وقد طهرت ولم يقصّل، وكذلك ذكر السّبح المعيد رحمالته في مفتعته و ابن بابويه في رساليه، فلنا: الجواب عن هذا الإيراد من وجود أحدها أنّ ألفاظ الأجناس إذا كانت منكّرات لاتفيد عند محققي أصول الفقة الاستغراق والعموم والشّمول، فأمّا إذا إذا كان معها الألف واللّام كانت مستغرقة كإقال تعالى: وَالْمَصرُ إنّ الإنسانَ لَفِي خُسْرٍ، وأيضًا الرّواية كاوردت عاذكره السّائل فقد وردب أيضًا وأوردها من دكر من المسايخ المصنّفين في كتبهم: أنّه إذا ارتمس الجنب في البنر ينرح منها سبع ذلاء وقد طهرت، أورد ذلك أبوجعفر الطّوسيّ في نهايته والسّبخ المفيد في مفتعته وابّن بابويه في رسالته ولم يفصّلوا، والرّواية بذلك عامّه. قمن قال: في الإنسان أنّه عام، ولم يقصّل يلزمه أن يقول في الجنب: أنّه عام ولايفصّل فيها سبّان والكلام على القولين واحد حذر المّل بالمل فلأحد من أصحابنا يُقدِم فيقول ينزح سبع دلاء لارغاس الجب أنّ حنب كان سواء كان ولا أحد من أصحابنا يُقدِم فيقول ينزح سبع دلاء لارغاس الجب أنّ حنب كان سواء كان كافرًا أومسلمًا محقفًا، وهذا كاتراه وزان المسألة بعينه.

فأمّا العموم فصحيحُ ما فاله السّائل فيه إلاّ أنّ الحكم إذا خاطبا بجملس إحداهما عامّه والأخرى خاصّة في ذلك الحكم والفصّة بعنها فالواجب علنا أن نحكم بالخاصّ على العامّ ولم بجز العمل على العموم وذلك أنّ العضاء والحكم بالعموم يرفع الحكم الحاصّ بأسره والقضاء بالخصوص لايرفع حكم اللّفظ العامّ من كلّ وجوهه وماجمع العمل بالمسروع بأسره أولى ثمّا رفع بعضه. منال ماذكرناه من كتاب الله تعالى عوله عزّ وجلّ. وَالّذِين هُمْ لِنُووجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاّ عَلى أزْ وَاجِهِمْ أَوْمَامُلَكَتْ أَعَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَثْرُ مُلُومِن، وهذا عموم في لرتفاع اللّوم عن وطّع الأزواج على كلّ حال والخصوص فوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحيضِ فَلْ هُوَ أَذَى فَا عُتَزِلُوا النّسَآة في المّجيض وَلاَ تَقْرُ بُوهُنّ حَتَى يَظْهُرْن، فلو قضينا بالعموم في الآية الأولى لرفعنا حكم آيه الحيض جملة، ولو بركنا العمل بإحداهما لخالفنا الأمر بالعموم في الآية الأولى لرفعنا حكم آيه الحيض جملة، ولو بركنا العمل بإحداهما لخالفنا الأمر في فوله تعالى: وَأَنبُعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْ لَ إِلْكُمْ مِنْ رَبّكُمْ، فلم يبق إلاّ العضاء بالخصوص على

العموم حسب ما بيناً و فلماً والسّارع: إذا وقع في البئر إنسان ومات فيها يجب نزح سبعين دلوًا علمنا، أنّ هذا عموم ولماً أجمعنا أنّه إذا باسرها كافرٌ وجب نزح جميع مائها علمنا أنّه خصوص. لأنّ الإنسان على ضربين: مسلم محقّ وكافرٌ مبطل هذا إنسان وهذا إنسان بغبر خلاف، فانفسم الإنسان إلى قسمين والكافر لا ينفسم لا يقال: هذا كافر وهذا كافر وليس كافر فإن أريد بالكافر الإنسان على الفسمين معًا كان مناقضة في الأدلّه، والأدلّة لا تتناقض فلم يبيق إلاّ أنّه أراد بالإنسان ماعدا الكافر الذي هو أحد قسمي الإنسان، وماهذا كاستدلالنا كلّنا على المعتزلة في تعلّفهم بعموم آيات الوعيد مثل فوله تعالى: وَإِنَّ ٱلفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فغجًار أهل الصّلاة داخلون في عموم الآية فيجب أن يدخلوا النّار ولا يخرجوا منها. فجوابنا لهم: إنّ الفاجر على ضربين: فاجر كافر وفاجر مسلم وقد علمنا بالأدلّة القاهرة عن فجوابنا لهم: أنّ الفة بعلى في آيه أُخرى: جَاهِد ٱلكُفَّار وَالْلُنَافِقينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاوَيُهُمْ للسّواب بإيمانه. فال الله بعلى في آيه أُخرى: جَاهِد ٱلكُفَّار وَالْلُنَافِقينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاوَيُهُمْ كُلّ الله للس كلّ عاجر كافر وكلّ كافر فاجر، فأعطينا كلّ آية حقها وكنا عالملين بها جميعًا لأنه للسر كلّ عاجر كافر وكلّ كافر فاجر، فأعطينا كلّ آية حقها وكنا عالملين بها جميعًا فالعموم عد بخصَي بالأدلة لأنه لاصغة له عندنا. ومال آخر:

إذا خاطبنا الحكيم بجملين منابلتين في العموم، فإن كانت الجملة الأولى أعمّ والنّانية أخصً دلّ دلك على أنّه أراد بالجملة الأولى ماعدا ماذكر في الجملة النّانية، وإنْ كانت الجملة النّانية أعمّ دلّ ذلك على أنّه أراد بالنّانيية ماعدا ماذكره في الجملة الأوّلى، ونظيره أن يقول: افْتُلُوا أَلْسُر كِينَ، ويقول بعده: لا تَقْتُلُوا ٱلْبَهُوْدَ وَالنّصارى، فإنّ ذلك يفيد أنّه أراد بلفظ النّسر كِين، ماعدا المهود والنّصارى وإلاكانت مناقضة أوبداءً، و ذلك لا يجوز، ونظير الناني أن يقول أوّلا: لا يقلّلوا ألْبَهُودَ وَالنّصارى، بم يقول بعده: اقْتُلُوا ٱلنسر كِينَ، فإنّ ذلك يدلّ على أنّه أراد ملفظ المسركين النّانية ماعداماذكر في الجُملة الأولى ولولا ذلك لأدّى إلى مأقدمناه وأنه أراد ملفظ المسركين النّانية ماعداماذكر في الجُملة النّانية على أنّها ناسخة للجملة الأولى؟ قلنا؛ وأن سأن النّسخ أن تتأخّر عن حال الخطاب على ماهو معلوم في حدّ النّسخ، وإنّا ذلك من أدلة من سأن النّسخ أن تتأخّر عن حال الخطاب، فعلى هذا بنبغى أنْ تُحْمَلْ كلّ مأيرد من هذا الباب

ويعرف الأصل فيه فإنه يسرف المحكم له على حفيمة العمل بمفتضاه وليس يخفى أمنال هذه الفتيا إلا على غير محصّل لسيء من أصول الفقه جملة وتفصيلاً، يلعب به سواد الكتب بمينًا وشمالاً يقف على التبيء وضدّه ويفني به وهو لايسعر نعوذ بالله من سوء التوفيق وله الحمد على إدراك التحقيق.

وإن مات فيها كلب أوشاة أو ثعلب أو أرنب أوسنّور أوغزال أوخنزير أوابن آوىٰ أو ابن عرس وما أسبه ذلك في مقدار الجسم على التّقريب، نزح منها أربعون دلوًا.

فأمًا ماروى في بعض الرّوايات: إنّ الكلب إذا وقع في ماء البئر وخرج حيّاً فينزح منها سبع دلاء وقد طهرت، فليس بشيء يعتمد ويعمل عليه. والواجب العدول عن الرّواية الضّعيفة ونزح أربعين دلوًا، فإنْ قيْل:إذالم يُعمل بالرّواية فلم نزح منها أربعون دلوًا وَلَم لاينزح جميع مائها لأنّه داخل في حكم مالم يرد به نصّ معين؟ قيل له: لاخلاف ببن أهل النّظر والتّأمّل في أصول الفقه أنّ الموت يزيد النّجِس نجاسة فإذا كان الكلب بموته في البئر ينزح منها أربعون دلوًا فهايكون وقوعه فيها وهو حيّ يزيد على نجاسة موته، وبعد فإنّه يلزمه ماألزمناه في نزول الإنسان الكافر إلى البئر وتنجيسه لها ووجوب نزح جميع مائها، لأنّه عنده لم يرد به نصّ نزول الإنسان الكافر إلى البئر وتنجيسه لها ووجوب نزح جميع مائها، لأنّه عنده لم يرد به نصّ فإذا مات بعد ذلك فيها وجب نزح سبعين دلوًا. أثراه انْقلب جنسه وزال ذلك الحكم! ولاخلاف أنّ الموت ينجّس الطّاهر ويزيد النّجس نجاسة وهذا قلّة فقه، ثمّ أصول المذهب تدفعه لأنّ نجاسة البئرلاير فعها إلّا إخراج بعضه أوجميعه وهذا ماأخرج سينًا حقّ يتغيّر حكمه.

وينزح منها لموت الطّائر جميعه نعامةً كان الطّائر أوغيرها من كباره أوصغاره ماعدا العصفور وما في قدر حجمه وماشاكله تقريبًا في الجسميّة، سبع دلاء وللعصفور وماأشبهه في المقدار دلو واحد، وكذلك يُنزح للخطّاف والحُفّان، دلوٌ واحدُ لأنّه طائر في قدر جسم العصفور، وينزح للفأرة إذا تفسّخت، وحدّ تفسّخها انتفاخها، سبع دلاء فإن لم تتفسّخ فنلات دلاء.

وإذا وقع جماعة من الجنس الواحد الذي يجب نزح بعض ماء البئر لموته فيها، مثل أن يوت فيها ألف كلب فينزح منها ماينزح لكلب واحد فحسب.

فأمّا إن مات فيها أجناس مختلفة، مثال ذلك كلب وخنزير وسنُّور وثعلب وأرنب

السرائر

فالواجب أن منزح لكلَّ جنس عدده لأنَّ عمومَ الأخبار وظواهر النَّصوص معضمه، ممل ادَّعي مداخلها فعلبه الدَّلالة ودليل الاحتباط يعضده أيضًا وبسيده.

بول بنى آدم على ضربين: بول الرّجال وبول النّساء. فبول الذّكور على ملامه أضرب: بول ذكر بالغ، وبول ذكر غير بالغ قد أكل الطّعام واسنغنى به عن اللّبن والرّضاع، وبول رضع لم بسغن بالطّعام عن اللّبن والرّضاع.

فالأوِّل منزح لبوله أربعون دلوًا سواء كان مؤمنًا أوكافرًا أومستضعفًا.

والمّاني نُنزح لبوله سبعُ دلاءٍ، وقدروي بلات دلاء وهو اختيار السّندالمرتضى رضي الله عنه و ابن بابويه في رسالنه و الأوّل أحوط و علبه العمل و الإجماع.

والنّال منزح لبوله دلو واحد وهو بول الرّضيع وحده، من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين الطّعام أولم يأكل، لأنّه في الحولين رضيع فعاية الرّضاع السّرعيّ مدّة الحولين سواء فُطم فيها أولم يُفطم فإذا جاوزها خرج من هذا الحدّ سواءً فُطم أولم يفطم ودخل في القسم النّاني.

فأما بول النّساء فقسم واحد سواء كنّ كبار أوصغار رضائع أوفطائم، ينزح لبولهنّ أربعون دلواً، وحُمُّلَهنّ على نفسيم الذّكور فياس؛ والقياس متروك عند أهل البيت عليهم السّلام.

فإن فيل: فمن أين نزح لبولهن أربعون دلوًا؟ فلنا: الأخبار المواترة عن الأثمّة الطّاهرة، بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوًا وهذا عموم في جنس النّاس إلّا ما أخرجه الدّليل وهنّ من جملة النّاس والإنسان، لأنّ الإنسان اسم جنس يقع على الذّكر والأسى بغير خلاف و يعضد ذلك قولُه تعالى: إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ولم يرد نعالى الرّجال الذّكور دون النّساء. وقال سمخنا أبوجعفر الطّوسي في النّبيان في تفسير فوله تعالى: أو عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ، ففال: الرّجل هو إنسان خارج عن حدّ الصّبيّ من الذّكر، وكلّ رجل إنسان وليس كلّ إنسان رجلًا لأنّ المرأة إنسان هذا آخر كلامه.

ويُنزح لعذرة بني آدم الرّطبة واليابسة المذابة المتقطّعة خمسون دلواً فإن كانت يابسة عير مذابة ولامتقطّعة فعشر دلاء بغير خلاف، ويُنزح لسائر الدّماء النّجسة من سائر

الحبوان سواء كان الحيوان مأكول اللّحم أوغير مأكول اللّحم نجس العين أوغير نجس العين، ماعدا دم الحبض والاستحاضة والنّفاس إذا كان الدّم كبيراً وحدّ أقلّ الكبير دم ساة خمسون دلواً وللعلبل منه وحدّه مانفص عن دم ساة فإنّه حدّ كبير العلبل عسر دلاءٍ. بغير خلاف إلاّمن سبخنا المفيد في مفتعه فإنّه بدهب إلى أنّ لكبير الدّم عسر دلاء ولعلبله خس دلاءٍ والأحوط الأوّل وعليه العمل، وحدّ العله والكبرة قدرواه أصحابنا منصوصا عن الأثمّة عليهم السّلام، هذا مالم سغير أحد أوصاف الماء، فإنّ يغير بدلك أحد أوصاف الماء فقد ذكر نا حكمه مسبوق فليعنير ذلك فعه.

وينزح لارتماس الجنب الخالى بدنه من نجاسه عينية المحكوم بطهارته فبل جنانه سبع دلاء، وحد ارتماسه أن يغطى ماء البئر رأسه؛ فأمّا إنْ نزل فيها ولم يُغطّ رأسه ماؤها. فلاينجس ماؤها.

على الصَّحيح من المذهب والأفوال وإن كان بعضُ أصحابنا في كناب له يذهب إلى أنَّ نزوله فيها ومباسرته لمائها مل ارغاسه فيها وتغطبة رأسه ماؤها، والأوَّل الأظهر لأنَّ الأصل الطَّهاره ولولا الإجماع على الارتماس لماكان علمه دلل. والمُرَّعس لا عله بارغاسه ولا يزول حكم نجاسه.

وينزح لذرق الدّجاج الجلّال خمس دلاء، فأمّا غير الجلّال فلاينزح لذرقه سي تُلانّه طاهر لأنّ ذرق مأكول اللّحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا، فأمّا الجلّال فإنّه غير مأكول اللّحم مادام جلّالاً وقد اتّفقنا على نجاسة ذرق غير مأكول اللّحم من سائر الطّيور. وقد رُويت رواية ساذة لايعوّل عليها: أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللّحم أوغبر مأكوله والمعوّل عند محققى أصحابنا والمحصّلان منهم خلاف هذه الرّواية لأنّه هو الذي تقتضيه أخبارهم المجمع عليها.

وحد الجلل هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الإنسان أن لايخلطها بغيرها، فأمّا المُخلط من الدّجاج فإنّ ذرقه طاهر إلاّأنّه مكروه، فأمّا الّذى لايكون جلّالاً ولامخلطًا فذرقه طاهر ليس بمكروه، فقد عاد الدّجاج على هذا التّحرير على ثلاثة أضرب: منه ماهو نجس ينزح له إذا وقع في ماء البئر خمس دلاء وهو ذرق الجلّال، ومنه ماهو مكروه وليس

السر ائر

بنجس، ومنه ماليس بنجس ولامكروه فلينأمّل ذلك. وسمّى جلّالًا لأكله الجِلّه وهي البَعْرُ اللّهُ وهي البَعْرُ اللّ إلاّأنّ فد عاد العرف أنّه هو الّذي يأكل عذرة بني آدم دون غيرها من الأبعار والأرّوان النّجسات.

فأمَّا مايوجد في النَّصنيف لبعض أصحابنا من فوله: وروب وبول مايؤكل لحمه إذا وفع في الماء لابنجسه إلَّا درق الدِّجاج خاصَّه فإذا وقع في البئر نزح منها خمس دلاءٍ، فإطلاق مُوْهم وعباره فبها إرسال فإن أراد الجلال فعكون استمناءً غير حفيقي بل مجازيًا والكلام في الحفيقه دون المجاز، فإن اعتذر له معمذرٌ وقال: يكون استمناءٌ حقيقيًّا لأنَّه قبل كونه جِلَّالاً يُؤكل لحمه فعد استنى المصنّف من حاله الأولىٰ فيصبر حميميًّا فإنّه غير وجه في الاعتذار، وإن أراد المصنَّف سواء كان جلَّالًا أوغبر جلَّال مِ مأكول اللَّحم أوغبر مأكول اللَّحم، فقد قدَّمنا أنَّ إجماع أصحابنا منعفدٌ والأخبار به متوابرةٌ، وأنَّ كلُّ مأكول اللَّحم من سائر الحيوان ذرقه ورونه طاهرٌ فلايلتف إلىٰ خلاف ذلك، إمَّا مِن روايةٍ ساذَّهْ أوقول ِ مصنَّفٍ معروف أوفتوي غير محصِّل، وربما أطلق الفول. وذهب في بعض كتبه سيخيا أبو جعفر الطُّوسي رحمه الله إلى نجاسه ذُرْق الدّجاج سواء كان جلالًا أولم يكن لأنّ استناءَه من مأكول اللّحم يفيد ذلك ويعلم منه، إلَّاأنَّه رجع في استبصاره ومبسوطه فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصَّيد والذَّبائح: فأمَّا الهازبيُّ وهو السَّمك الصَّغير الَّذي يُقليٰ ولايُلقى مافي جوفه، من الرَّجبع، فعندنا بجوز أكله لأنَّ رجيع مايُّؤكل لحمه ليس بنجس عندنا. وقال أيضًا في مبسوطه في كناب الأطعمه: الجلّالة البهيمة التي تأكل العذرة كالنّاقة والبفرة والسّاه والدّجاجة فإن كان هذا أكدر علَّفِها كره أكل لحمها بلاخلاف بين الفقهاءِ. وفال قوم من أصحاب الحديث. هو حرام، والأوّل مذهبنا، هذا آخر كلامه رحمه الله عليه فالحظُّهُ مالعين الصّحيحة. فأمّا ما يوجد في بعض الكنبلبعض أصحابنا،وهو فوله:ومتىوفع فيالبئرماءٌ خالطه سيءٌ منالنَّجاسات، منل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نُزح منها أربعون دلواً للخبر فإنَّه مول غبر واضح ولامحكَّك بل تعتبر النَّجاسة المخالطة للماء الواقع في ماءِ البئر فإن كانت منصوصًا عليها أخرج المنصوص عليه، وإن كانت النَّجاسة غير منصوص عليهافيدخل في قسم مالم يرد به نصَّ معيَّن بالنَّزح، فالصّحيح من المذهب والأقوال الّذي يعضده الإجماع والنّظر والاعتبار والاحتياط للدّيانات عند الأثمَّة الأطُّهار نزح جمعَ ماءِ البِتر فإن نعذَّر فالتَّرواح على ماسرحنا له. وقد فال الشَّيخ أبوجعفر الطُّوسيّ رحمه الله في مبسوطه: وكلّ نجاسةٍ تقعُّ في البئر وليس فيها فدر منصوص فالاحتباط يفنضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجواز أربعين دلواً منها لفولهم عليهم السّلام: ينزح منها أربعون دلواً وإن صارت مبخرة، كان سائغًا غير أنَّ الأوُّل أحوط. وقال أيضًا: ومتى نزل إلى البئر كافر وباسر الماء بجسمه، نجس الماء ووجب نزح جميع الماء؛ لأنَّه لادليل على مفدّر منه والاحياط يقتضي ماقلناه فَانظُر رعاك الله إلى قول هذا المصنِّف رحمه الله وانقُده واعمبره؛ إن أراد بفوله: لفولهم عليهم السَّلام ينزح منها أربعون دلواً وإن صارب مبخرة، أنَّ أخبارهم بذلك متواترة أوالإجماع عليها، وإن كانت آحادًا فلايجوز العدول عنها. لأنَّ الأخبار المواتره دليل قاطع وحبَّه واضحهُ، وكذلك الإجماع فلا يجوز العدول عن الدَّليل إلى غيره بل صار الأخذ بذلك هو الواجب الّذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره لأنّ فيه الاحتياط والعدول إلى ماسواه هو ترك الاحتياط وضدَّه، وإن أراد بقولهم عليهم السِّلام أخبار آحاد مرويَّه عنهم عليهم السّلام فلايجوز الرّجوع إليها ولاالعمل بها، لأنّ خبر الواحد لا يوجب علمًا ولاعملًا كائنًا مَن كان راويه فإن أصحابنا بغير خلاف بينهم، ومن المعلوم الّذي يكاد يحصل ضرورةً أنَّ مذهب أصحابنا تركُ العمل بأخبار الآحاد، ماخالف فيه أحد منهم ولاسدٌّ، فعلى هذا التّحرير ماأراد المصنّف رحمه الله بقوله إلّا الخبر الواحد ولأجل ذلك قال: غبر أنّ الأوّل أحوط، وهو نزح جميع مائها، وأيضًا فقد أجمعنا واتَّفقنا على نجاسة مائها فيحتاج طهارته إلى إجماع واتَّفاق منل الإجماع على النَّجاسة، ولا إجماع ولااتَّفاق إلَّاإذا نزم جميع الماء فإن تعذَّر . النّزح للجميع فالتّرواح على ماقدّمناه.

وينزح لموت الحيّة ثلاث دلاءٍ تفسّخت أولم تَتفسّخ بغير خلاف لأنّ التّفسّخ لا يعتبر إلّا في الفأرة فحسب، فأمّا إذا ماتت فيها عقرب أووزغة فلا ينجس ولا يجب أن ينزح منها تنيء بغير خلاف من محصّل.

ولاتلتفت إلى مايوجد في سواد الكتب من خبر واحد أورواية شاذّه ضعيفة مخالفة لأصول المذهب وهو أنّ الإجماع حاصل منعقد، أنّ موت مالانفس له سائلة لاينجس الماء ولاالمائم، بغير خلاف بينهم. وفد رجع مصنّف النّهاية عام أورده في نهايته في مصباحه واستبصاره

السرائر

ومبسوطه فإنّه فال فى تفسيمه: ويكره مامات فيه الوزغ والعقرب خاصّة، وقال فى جمله وعموده: وكلّ ماليس له نفس سائله لايفسد الماء بموته فيه. وقد اعتذرنا للمصنّفين من أصحابنا رحمهم الله فى خطبة كتابنا هذا بمافيه كفاية، وفلنا: إنّا يوردون فى الكتب مايوردونه على جهة الرّواية بحيب لايسُدّ من الأخبار شيءٌ دون تحفيق العمل عليه والفتوى به والاعتقاد له فلايظن ظارّ فيهم خلاف هذا فيخطى عليهم. وابن بابويه فى رسالته يذهب الى ما خترناه من أنّه: لاينزم من مون العقرب فى البئر شيء.

والدّلو المُراعىٰ في النّزح دلو العادة الغالبة دون الشّاذة النّادرة التي يستقىٰ بها دون الدّلاء الكبار أوالصّغار الخارجة عن المعتاد والغالب السّامل لأنّه لم يفيّد في الخبر. والنيّة لاتجب في نزح الماء وإنْ يقصد به التّطهير لأنّه لادليل عليها، وليس من العبادات التيّ تراعى فيها النّبة بل ذلك جارٍ مجرىٰ إزالة أعيان النّجاسات التي لاتراعى فيها النيّة فعلى هذا الوجه لونزح البئر من يصحّ منه النيّة ومن لايصحّ منه النيّة من المسلم والكافر والصّبيّ والمجنون حُكم بتطهير البئر.

## حكم الأسآر:

والأسار على ضربين: سؤر بنى آدم وسؤر غيز بنى آدم. فسؤر بنى آدم على ثلاثة أضرب: سؤر مؤمن ومَنْ حكمه حكم المؤمن، وسؤر مستضعف ومَنْ حكمه حكم المستضعف، وسؤر كافر ومَنْ حكمه حكم الكافر. فالأوّل والتّانى طاهر مطهّر والتّالت نجس منجُس.

فالمؤمن في عرف السرع هو المصدّق بالله و برسله و بكلّ ماحاء به ، والمستضعف من لا بعرف اختلاف النّاس في الآراء والمذاهب ولا يبغض أهل الحق مل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما عال الله معالى، وكلّ من أبغض المحق على اعتقاده ومذهبه فلس بمسضعف بل هو الّذي منصب العداوة لأهل الإ بمان.

فامّا الكافر فمن حالف المزمن والمستضعف وهو الّذي يسحقّ العقاب الدّائم والخلود في

نار جهنَّم طولَ الأبد نعوذ بالله منها فللحظ هذه التَّفسياب.

وفرق آخر جاءت به الآنار عن الأثمة الأطهار بين هذه الأسآر وهو: أنَّ سؤر المؤمن طاهر فيه الشّفاء، وسؤر المستضعف طاهر لاسفاء فيه فأمّا سؤر غير بنى آدم فينقسم إلى قسمين: سؤر الطّيور وغير الطّيور. فأسآر الطّيور كلّها طاهرة مطهِّرة سواء كانت مأكولة اللّحم أوغير مأكولة اللّحم، جلّالة أوغير جلّالة، آكل الجيف أوغير آكل الجيف. فأمّا غير الطّيور فعلى ضربين: حيوان الحضر وحيوان البرّ. وحيوان الحضر على ضربين: مأكول اللّحم وغير مأكول اللّحم.

فمأكول اللّحم سؤره طاهر مطهّر، وغير مأكول اللّحم فها أمكن التّحرّز منه سؤره نجس ومالا يمكن التّحرّز منه فسؤره طاهر، فعلى هذا سؤره الهرّة وإن سوهدت قد أكلت الفأرة ثمّ سربت في الإناء يكون بقيّة الماء الّذي هو سؤرها طاهر سواء غابت عن العين أوْلم بغب إلّا أن يكون الدّم مشاهدًا في الماء أوعلى جسمها فينجس الماء لأجل الدّم، وكذلك لابأس بأسآر الفأر والحيّات وجميع حسرات الأرض. فأمّا سؤر حيوان البرّ فجميعه طاهر سواء كان مأكول اللّحم أوغير مأكول اللّحم سبعًا كان أو غيره من ذوات الأربع، مسخًا كان أو غير مسخ، وحسرات الأرض إلّا الكلب والخنزير فحسب وماعداها فلابأس بسؤره. والسّؤر عبارة عمّا سرب منه الحيوان أوباشره بجسمه من المياه وسائر المائعات.

وإذا كان مع الإنسان إناءان أوأكثر من ذلك فوقع في واحد منها نجاسةٌ ولم بعلمه بعبنه، لم يستعمل سيئًا منها بحال بغير خلاف، ولا يجوز له التّحرى والواجب علبه التّيمّم ولا يجب عليه إهراقها وله إمساكها؛ أمّا لخوف العطش فإنّه يجب عليه أمساكها فإن لم يخف العطش فله أمساكها فإنّه قادر على تطهير مائها على بعض الوجوه.

فأمًا مابوجد في بعض الكتب من قوله. وجب عليه إهراق جمبعه والنّبَم للصّلاد، فغير واضح. لأنّه لايجب عليه إهراق مائه النّجس بل له إمساكه على ماقرّرناه.

فإن قال فاثل: إذا لَمْ يهرقه كيف يجوز له التّيمم مع وجود الماء؟ فلهذا قال المصنّف: بجب علمه إهراق الماء بحبب بجوز له النّبمم.

السرائر

فلنا: هذا اعتذار تَرْكُه أَعُودُ على من اعْتذر له به وذلك أنّ هذا ماء وجوده كعدمه لأنّ ساهد الحال وهرينة الحكم يدلّ على وجود الماء الطّاهر، فمع وجود العرينة لم محتج إلى إهراق هذا الماء ولو عرى الكلام مِن ساهد الحال لما حاز التّيمّم لأنّ اسم الماء ينطلق على الطّاهر والنّجس.

وإذا أخبره عدلٌ بنجاسة الماء لم مجزُّ فبول قوله. ولا بجوز له التَّيمُم. فإن كانا عدلين يحكم بنجاسه الماء. لأنَّ وحوب فيول سهاده السَّاهدين والحكم به معلوم في السَّرع، وإن كان الطريق إلى صدفها مظنونًا، ولايلتفت إلى قول من يفول في كتابه: إنَّ سهادة السَّاهدين تُطرح ويستعمل الماء فإنَّ الأصل الطَّهاره ولايرجع عن المعلوم بالمُظنون وهو سهادة السَّاهدين، لأنَّ أكرها بمر الظَّنَّ وهذا ليس بسيء يعتمد، بل السَّارع جعل الأصل الآن قبولَ سهاده السَّاهدين ووجوب العمل بها في السّريعه، ففد نقلهٔا من معلوم إلى معلوم ولو سلكنا هذه الطّريقة مضى معظم النّريعة، فإنّه كان يقال ويحتمّ بأنّ الأصل ألّاصوم واجب في شهر رمضان فَمن أوجبه فقد رجم عن الأصل الّذي هو الإباحة أواللّاتكليف لأنّ الأصل وجوبُ صوم سهر رمضان فمن ادّعي سقوطه عن المكلّفين به يحتاج إلى دليل. وإذا شهد الشاهدان بأنَّ النَّجاسة في أحد الإنائين وشهد آخران بأنَّه وقع في الآخر فإن كانتا ـ أعني النُّسهادتين ــ غير متنافيتين ويمكن الجمع بينها بأنّ يشهد هذان بوقـوع الكلب في هـذا الإنـاء في صدر النَّهار والآخران سهدا بولوغ كلب آخر أوبولوغ ذلك الكلب في الإناء الآخر عند سقوط السُّمس فعد نجسا معًا بغبر خلاف عند القائل للأقوال، وإن كان لا يكن الجمع بينها وهو أن يسهد اننان بوقوع كلب معيّن في أحد الإنائين عند زوال السّمس بلاتأخير وشهدا الآخران بولوغ ذلك الكلب بعينه في الإناء الآخر في ذلك الوقت بلاتأخبر، فقد قال السّيخ أبوجعفر الطُّوسيّ رحمه الله في مسائل الخلاف: سفطت شهادتها وأطلق القول ولم يفصّل هل السّهادة على وجه يكن الجمع بينها. أوعلى وجه لا يكن الجمع بينها؟ فإن أراد على وجه يكن الجمع بينها فهذا لايصح ولابجوز القول به لإنّ وجوب قبول سهادة الشّاهدين في السرع معلوم، وإن أراد على وجه لايكن الجمع بينها فإنّ ذلك مذهب السَّافعيّ في تقابل البيّنتين فإنَّه يسقطها ويرجع إلى الأصل وهو: ماكان قبل الشهادتين فيحكم به.

فأمَّامذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف، إذا تفابلت البيَّنتان ولم يترجِّم إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأسكل الأمر فإنّهم يرجعون إلى الفرعة لأنّ أخبارهم ناطقة متظافره متواترة في أنَّ كلَّ أمر مشكل فيه الفرعة، وهم مجمعون على ذلك وهذا أمر مسكلٌ ولم يرد فيه نصّ معيّن فهو داخل في عموم قولهم عليهم السّلام، والّذي أعتمده ويفوي عندي ألَّاتُوْتَر هذه الشَّهادة في هذا الماء سَينًا لأنَّ الأصل فيه الطَّهارة والأصل أيضًا الإباحة، فمن خَظر استعال هذا ونجَّسه بجتاج إلى دليل سَرعيّ وليس للقرعة هاهنا طريق، لأنَّ القرعة تستعمل في مواضع مخصوصة، والأحد من أصحابنا فال: إذا أستبهت الأواني أوالنّياب أوكان أحد الإنائين نجسًا والآخر طاهرًا، وكذلك اللَّو بان إذا اختلطا ولم يتحقَّق النَّجس منها من الطَّاهر يقرع بينها بل أطبقوا على ترك استعال الإنائين، ومسألتنا لم تحقَّق نجاسة واحد من الإنائين، وليس الرَّجوع إلى سَهادة العدلين بأولى من شهادة العدلين الآخرين، و إنَّا حصل شكَّ في نجاسه أحدهما ولانرجع بالسَّكَ عن اليقين الَّذي هو الطَّهارة والإباحة، والأوّلي عندي بعد هذا جميعه،قبول شهادة السَّهود الأربعة لأنّ ظاهرالحكم وموجب السّرع،أنّ سهادنهم صحيحةٌ مقبولةٌ عبرُ مردودة، ولأنّ سهادة الإنبات لها مزيّة على شهادة النَّفي لأنَّها فد سهدت بأمر زائد قد يخفي على من شهد بالنَّفي لأنَّ النَّفي هو الأصل وسهادة الإنبات نافلة عنه وزيادة عليه فكلُّ من السَّاهدين فد سهد بأمر زائد قد مخفى على السَّاهدين الآخرين. وهذا كرجُل ادعى على رجل عشرين دينارًا وأقام بها شاهدين وأقام المشهود عليه بقضاء العسرين دينارًا ساهدين، قبلنا سهادة الشّاهدين اللّذين سهدا بالقضاء لأنّها أبتا سهادتها أمرًا قد مخفي على النَّساهدين الأوَّلين، ففي شهادة الآخرين مزيَّة وزيادة حكم، ولهذا أمتلة كنبرة في الشرّ يعة وصدًا القول أفتى وعليه أعمل.

والماء النّجس لا يجوز استعاله في الوضوء والغسل معًا ولا في غسل التّوب وإزالة النّجاسة ولا في الشّرب مع الاختيار فمن استعمله في الوضوء أوالغسل أوغسل التّوب تمّ صلّى بذلك التّطهير أو في تلك النّياب وجب عليه إعادة الوضوء أوالغسل، وغسل الثّوب عاء طاهر وإعادة الصّلاة، سواء كان عالمًا في حال استعاله لها أولم يكن عالما، إذاكان قد سبقه العلم بحصول النّجاسة فيها، فإن لم يتيقّن حصول نجاسة فيها قبل استعاله لها

لم بجب عليه إعادة الصّلاة ولا إعادة التّطهر سواء كان الوقت باقياً اوحارجًا على الصّحيح من المذهب والأقوال و استمرار النّظر والاعنبار، بل يجب عليه غسل النّوب فحسب وغسل ما أصابه من بدنه عن ذلك الماء فحسب، لأنّالإعادة تحناج في ببونه إلى دليل سرعي، وكذلك الفضاء فرضُ مانٍ يحتاج في ببونه إلى دليل مانٍ ولسس في السّرع مايدًل على ذلك فلا يجوز إنبات مالادلالة عليه، وأيضًا فقد توضّاً وضوءًا سرعبًا مأمورًا به وصلى صلاة مأمورًا بها، وأيضًا فلا يخلو: إمّا أن رفع بطهارته الحدب أو لم برفعه، فإن كان رفعه فلا بجب عليه إعادة الصّلاة ولا الطّهور، وإن كان لم يرفع الحدب فيجب عليه إعادة الصّلاة مواد بنقضي الوقت أو كان بافيًا لأنّ من صلى بلاطهور يجب عليه إعاده الصّلاة على كلّ حال بغير خلاف، متعمّدًا كان أوناسيًا تفضي الوقب أولم يتفضّ بلاخلاف.

وقال سيخنا المفيد في مقنعته: بجب عليه إعاده الصّلاة وهو الّذي يعوى عندى في نفسي وأفتى بهوأعمل عليه لأنّه يتيفن معه براءه الذمّة بمّا وجب عليها، والأوّل مدهب سسخنا أبي جعفر في جميع كتبه ومعه بذلك أحبار أعتمد عليها. وقال السّيخ أبوجعفر الطّوسيّ في بهابته: اللّهم إلاّ أن يكون الوقت بافيًا فإنّه بجب عليه غسل الوّب وإعادة الوصوء وإعادة الصّلاة فإن كان قد مضى الوفت لم بجب عليه إعاده الصّلاة، إلاّ أنّ أباجعفر الطّوسيّ رحمه الله رجع عن هذا القول وعن هذه الرّوايه في استبصاره ونفيه الأخبار وتوسّطه بينها والجمع بن الصّحيح والفاسد فإن فلّده مفلّد فقد رجع السّيخ عنها، وقال رحمه الله في ناته فإن استُعمل سيء من هذه المناه النّجسه في عجبن يعجن ويخبز لم يكي بأس بأكل ذلك الخبر لأنّ النّار فد طهرته، والصّحيح عندي خلاف ذلك لأنّ النّار لاتطهر الخبز إلّا إذا أحالته وصبّرته رمادًا، لأنّ ماتطهره النّار معلوم مضبوط وليس في جملة ذلك الخبر وقد رجع عن نجس الماء بحصول سيء من النّجاسات فيه مم عجن به وخبر منه، لم بجر أكل ذلك الخبر وقد رُويت رخصة في جواز أكله وذكر أنّ النّار طهرته والأحوط ماعدّمناه، وهذا بدلّ على أنه ماجعله في باب الماء لمجاه في جهة الفّتيا بل أورده على طريق الرّواية، والإيراد دون العمل والاعتفاد، وماء الحيّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة من المجرى، فإن لم يكن له مادّة من الحري، فإن لم يكن له مادّة من الحبّري، فإن لم يكن له مادّة من الحري، فإن لم يكن له مادّة من الحري الله مادّة من المجرى، فإن لم يكن له مادّة من الحري الهمي الماء الحيّام سبيله سبيله سبيل الماء الحيّاري إذا كانت له مادّة من المجرى، فإن لم يكن له مادّة من المجرى المحدول المحدول المعرود وماء الحيّام سبيله سبيله سبيل الماء الحرار العمل والاعتفاد.

فإن كان كرًّا فصاعدًا فهو طاهر مطهّر لابنجسه سىء من النّجاسات إلّامايغير أحد أوصافه، على مافدّمنا المول فيه وسرحناه، وإن كان أفلّ من كرّ فهو على أصل الطّهارة مالم يُعلم فيه نجاسة فإن علمت فيه نجاسة وجرت المادّة الّى هى البّزال فقد طهر وجاز استعاله، وإن لم يبلغ الكرّ مع اتّصال المجرى به فإن انقطع المجرى اعتبرنا كونه كرًّا، فإن كان أنقص من الكرّ فهو أيضًا على أصل الطّهارة ممل الاعتبارالأول إلّاأن تعع فيه نجاسة نمّ لايزال هذا الاعتبار ثابتًا فيه.

والمادّة المذكورة لاتعدو بلابة أفسام: إمّا أن نُعلم طهاريها يقبنًا؛ أو نُعلم نجاستها يقينًا، أولا تُعلم الطّهارة ولاالنّجاسة. فإن علمت الطّهارة فالحكم مانعدّم، وكذلك إذا لم تعلم طهارة ولانجاسة فهو على أصل الطّهارة في الأسياء كلّها والحكم ماتفدّم، فأمّا أذا علمت أنّها نجسة يقينًا وتعيينًا فلا يجوز اعتبار ما تقدّم لأنّه لاخلاف أنّ الماء النّجس لا يطهر بجريانه.

فإن فيل: الكلام في السمادَه مطلق لأنَّ ألفاظ الأخبار عامَّه بانَّ ماء الحمَّام سبيله سبل الماء الجاري إذا كانت له مادَّة من المجرى فمن فيَّدها وخصَّها يحتاج إلى دليل.

قلنا: الإطلاق والعموم هد يخصّ بالأدِلّة بغير خلاف بين من ضط هذا الفنّ وأصول الفقه، ومن المعلوم الذي لاخلاف فيه أنّ الماء النّجس لايطهر بجريانه ولايطهّر غبره إذا لم يبلغ كرّاً على ما مضى سرحنا له، وفحوى الخطاب من الأخبار بينة على مافلناه، لأنّ المعهود في مادّة المجرى ألّا يعلم بطهاره ولا نجاسة فهى المرادة بالخطاب لأنّ الإسان داخل الحمّام لا يعلم ولا يُبصر ماوراء الحائط فيَحْكم بأنّ المادّة عند هذه الحال على أصل الطّهارة، وساهد الحال أيضًا يحكم بما فلناه، فهذا هو المعنى بالمادّة دون المادّة المتيقّن نجاستها. وغسالة الحمّام وهو المستنقع الذّي يسمّى الجِئة لا يجوز استعمالها على حال. وهذا إجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السّلام آبارٌ معتمدة قد أجمع عليها، لا أحد خالف فيها فحصل الإجماع والاتفاق على متضمّنها ودليل الاحتياط يقتضى ذلك أيضًا.

وبعض أصحابنا في كتاب له يجعل التّراب مع الوُّسْطي والأوّل أظهر في المذهب. وكيفيّة

ذلك أن يجعل الماء وسرك البراب أو يسرك فبه البراب ويصبّ عليه الماء بمجموع الأمرين لابانفراد أحدهما عن الآخر، لأنّه إذا غسل بمجرّد البراب لا يسمّى عُسْلًا لأنّ حفيفة الغَسْل جريان المائع على الجسم المغسول، والبراب لا يجرى وحده، وإن غسلته بالماء وحده فما تُغسله بالماء والتراب لا إلى الله الله الما الله المناف أحد فيحمل أن يلصق أحد الجسمين بالآخر.

ولابراعي التّراب إلّافي وَلوغ الكلب خاصّة دون سائر الحيوان ودون كُلُّ شيءٍ من أعضاء الكلب.

لَانَّ بعض أصحابنا ذكر في كتاب له: أنَّ مباسره الكلب الإناء بسائر أعضائه بجرى مجرى الوَلوع في أحكامه والأظهر الأوّل لأنّه مجمع عليه. وبعض أصحابنا ألحق في كباب له · أنّ حكم الخنزير في وجوب غُسْل الإناء من ولوغه ملان مرّاب إحداهنّ بالنّراب حكم الكلب سواء، ويمسِّك بتمسِّكين ابنين أحدهما: أنَّ الخنزير يسمّى كُلْبًا في اللُّغة فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب، والمَّاني: أنَّا فد بيِّنًا أنَّ سائر النَّجاسات يُغسل منها الإناء ملات مرًات والخنزير نجس بلاخلاف، وهذا استدلال غير واضح لأنَّ أهل اللُّغة العربيّة لايسمّون الخنزير كُلْبًا بغير خلاف بينهم فالدّعوي عليهم دعوي عَريّةٍ من برهان، والعرف خال منه لأنّ أحدًا لا يَفهم من فوله: عندى خنزير أي عندي كلب، بل الَّذي يتبادر إلى الفهم هذه الدّابَّة المخصوصة، ولوأنَّ حالفًا أوناذرًا حلف أونذر إن أي خنزيرًا فله عليه أن يتصدَّى بفدر مخصوص من ماله على الفعراء، نم رآى كلبًا، أونذر أنّه رأى كلبًا فراى خنز يرًا لم يتعلّق به وفاء النَّذر بغير خلاف بين المسلمين، لالغة ولاعرفًا. والتَّاني من قوله: إنَّا فد بيِّنًا أنَّ سائر النّجاسات يُغسل منها الإناء ملاب مرّات والخنزير نجس بلاخلاف، وهذا أيضًا إستدلال يُضْحك اللَّكلي. إن لم يكن الخنزير عند هذا الفائل يسمّى كلبًا فكيف يراعى النّراب في إحدى الغسلان؟ هذا مع التّسليم له بأنّ الإناء يغسل من سائر النّجاسات بلاب مرّاب، وليس كلَّ إناء بجب غسله نلاب مرَّات يراعي في إحدى الغَسَلات التَّراب، والإجماع حاصلٌ من الفرقه أنَّ التَّراب لايراعي إلَّا في ولوغ الكلب خاصّة دون سائر النَّجاسات، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السّلام، ودون التّسليم له، الغسلات النّلات فيها عدا آنية

الولوغ وآنية الحمر والمسكر خَرْطُ الفَتَادِ، لأنّ الصّحيح من الأم ال والمذهب والّذي عليه الانّفاق والإجماع مرّة واحدة مع إزالة عين النّجاسة وقد طهره.

ولايراعى العدد في غسل الأوانى إلّانى آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب. وأيضًا فهذا القائل، وهو النسخ أبو جعفر الطّوسى رحمه الله يذهب في مسائل خلافه وهو الكتاب الذي وضعه لمناظرة الخصم: إلى أنّ العدد في الغسلات لايراعى إلّافي الولوغ خاصّة ويقول: دليلنا أنّ العدد بجتاج إلى دليل وحمله على الولوغ فياس ولانقول به، فمن يقول هذا في استدلاله كنف يقول في استدلاله على ولوغ الخنزير مع تسليمه أنّه لايسمّى كلبًا بذلك الدّليل؟ إنّ هذا لعجيب وقد ذهب في نهايته وجمله وعفوده إلى أنّه: لا يُعتبر غسل الإناء بالنّراب إلّا في ولوغ الكلب خاصة.

ومتى مات فى الإناء حيوان له نفسٌ سائلةٌ، نجس الماء إذا كان أفلٌ من كرّ ووجب غسل الإناء مرّة واحدةً سواءٌ كان الميّت فأرة أوغيرها.

وقد روى: أنَّه يغسل لمون الفأرة فيه سبع مرَّات والصَّحيح مرَّة واحدة.

وكلّ ماوقع فى الماء فهات فيه ممّا لانفس له سائلة فلابأس باستعهال ذلك الماء. وقد استثنى بعض أصحابنا الوزغ والعفرب خاصّة، ذكر ذلك السَّين أبوجعفر فى نهايته وذلك أورده على طريق الرَّواية دون العمل على ماذكرناه عنه وَاعْتذرنا له، وكذلك ماأورده فى هذا الكتاب المسار إليه بأنّ الوزغ إذا وقع فى الماء نمّ خرج منه لم يجز استعهاله على حال والصّحيح خلاف ذلك لأنّا قد دلّلنا أنّ موت مالانفس له سائلة لاينجس الماء ولايفسده وهذا مذهب أهل البيت والأوّل من القول مذهب المخالف، فإذا كان بموته فيه لاينجسه فكيف ينجّسه بوقوعه فيه؟ وقد دلّلنا أنّ أسآر حسرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا.

ومتى حصل الإنسان عند غدير أومصنع ولم يكن معه مايغرف به الماء لطهارته الصّغرى فليدخل يده فيه ويأخذ منه مايحتاج إليه لوضوئه، فإن أراد الغسل للجنابة فكذلك هذا مع خلوّيده من نجاسة عينيّة ويكون الماء دون الكرّ، فإن كان الماء دون الكرّ وعلى يده نجاسة أفسده.

وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وإن أراد الغُسْل للِجنابة وخاف أن نزل إليه فساد الماء

فليرشٌ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثمّ ليأخذ كفّاً كفّاً من الماء فيغتسل به، ففى الطّهارة الصّغرى الّتى هى الوضوء وافق على أخذه الماء من غير إفساد له وإن رجع من استعاله إليه، وفى الكبرى لم يوافق لأنّ عند هذا القاتل أنّ الماء المستعمل فى الطّهارة الصّغرى طاهرً مطهّر. فأمّا المستعمل فى الطّهارة الكبرى فلا يرفع به الحدث فلأجل هذا قال: فليأخذ كفًا كفّاً من الماء فيغتسل به، يُريد قبل أن ينزل من إستعاله إلى باقى الماء فيصر ماءً مستعملاً فى الطّهارة الكبرى فلا يرتفع الحدث نيته واغتساله بحيث يكفيه بعد بلل جسده اليسيرُ من الماء فيجرى على جسده من قبل أن ينزل إلى بافى الماء لئلاً يصير الماء البافى قبل فراغه مستعملاً فى الكبرى فلا يرفع الحدث عنده به، وليس قول من يقول: المراد بالرسّ عن بمينه ويساره وأمامه وخلفه على الأرض دون ميامن جسده ومياسره وخلفه وأمامه، بشىء يُلتفت إليه لأنّه لامعنى له يرجع إليه لأنّه إذا تندّت ميامن جسده ومياسره وخلفه وأمامه، بشىء يُلتفت إليه لأنّه لامعنى له يرجع إليه لأنّه إذا تندّت ألأرض من هذه الجهات الأربع كان أسرع إلى نزول ما يغتسل به بعد ذلك إلى الماء الباقى قبل فراغ المغتسل من إغتساله، فيصير الباقى ماءً مستعملاً فلا يرتفع الحدت عنده به، وهذا لا يرتفع الحدت عنده به، وهذا لا يرتفع الحدت عنده به، وهذا لا يرتفع الحدت به، وهذا المكان فى هذا لا يرتفع الحدب به، وهد دلّلنا على خلاف ذلك وبيّنًا الصّحيح فيه قبل هذا المكان فى هذا الكتاب فعلى المذهب الصّحيح من أقوال أصحابنا لاحاجة بنا إلى الرّسٌ المذكور.

ويُستحبّ أن يكون بين البئر الّتى يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمس أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضًا سهلة فإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبين البئر خمس أذرع من جميع جوانبها. هذا جميعه على الإستحباب وإلاّ فلوكان بين البئر وبين البالوعة سبرًا أوأقل لم يكن بذلك بأس مالم يتغير أحد أوصاف ماء البئر بالنّجاسة.

والماء المسخّن على ملائة أضرب: ماء سخّنته النّار، وماء سُخّن بالسّمس وماء مسخّن من ذاته وهو ماء العيون الحارّة الحامية. فالّذي سخّن بالنّار لايكره استعاله على حال، وماأسخنته الشّمس بجعل جاعل له في إناء وتعمّد لذلك فإنّه مكروه في الطّهارتين معًا فحسبُ، وماكان مسخّنًا من ذاته وهو ماء العيون الحامية فإنّه يكره استعاله في التّداوي فحسبُ.

كتاب الطهارة

## باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه:

ينبغى لمن أراد الغائط أن يتجنّب شطوط الأنهار ومساقط النّهار والطّرق النّافذة وفيء النُّزّال وجحَرة الحيوان والمياه الجارية والرّاكدة ولايبولنّ فيها ولافى أفنية الدّور ولافى مواضع اللّعن، وفى الجملة كلّ موضع يتأذّى به النّاس كلّ ذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب فمن فعل خلاف ذلك لا يكون فاعلًا لقبيح ولائعًلّ بواجب.

فإذا دخل المبرز فالمستحبّ أن يقول: أعوذ بالله من الرّجس النّجس بكسر الرّاء في الرِّجس وكسر النّون في النَّجس لأنَّ هذه اللّفظة إذا استعملت مع الرّجس قيل: رجس نِجْس، بخفض الرّاء والنّون، وإذا استُعمل مفردًا قيل: نَجْس بفتح النّون والجيم معًا.

الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم.

فإذا أراد القعود لحاجته فالواجب عليه أن لايستقبل القبلة ولايستدبرها ببول ولاغائط فهذان تركان واجبان في الصّحارى والبُنيان على الأظهر من المذهب، وإن وجد في بعض الكتب لفظ (لكراهيّة فليس بشيء يعتمد إلّاأن يكون الموضع مبنيًّا على وجه لا يتمكّن فيه مِن الانحراف عن القبلة، ويستحبّ له أن لا يستقبل قرصي الشّمس والقمر ولا يستقبل الرّيح بالبول خاصّة لئلا تُرده عليه، ولا يَطمح ببوله في الهواء ولا يبولن في الأرض الصّلبة. والاستنجاء فرضٌ واجب.

ويجوز استعال الأحجار فيه أومايقوم مقامها في إزالة العين من سائر الأجسام مالم يكن مطعومًا أوعظًا أوروبًا أوجسًا صقيلًا أوجسًا له حرمةً، فإن استعمل هذه الأجسام المنهي عن استعالها فلا يُجزئه في استنجائه، فإن كان قد توضًا وصلّى عامدًا فعل ذلك أوناسيًا أولم يفعل الاستنجاء بشيء من الأجسام بالجملة عامدًا أوناسيًا، فالواجب عليه الاستنجاء به وإعادة الصّلاة دون الطّهارة إذا لم يكن أحدث أوفعل ماينقضها ويبطلها، ويستعمل الأحجار أومايقوم مقام الأحجار سوى ماذكرناه فيهالم يتعدّ المخرج ويتشر، فإن انتسر وتعدّى المخرج لم يجزئه إلّا الماء مع وجوده، والجمع بين الحجارة

السرائر

والماء أفضل والاقتصار على الأحجار يُجْزئ.

فأمّا البول فلابّد من غسله بالماء والاستنجاء باليد اليسرى إلاّإذا كان بها عذر. والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلائة وإنْ أَنْقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمّل العدد.

على الصّحيح من الأقوال. وإن كان سيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النّعان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد إذا نقى به الموضع وهو مذْهب المخالف، والأوّل أظهر فى المذهب ودليل الاحتياط يعضده ويقتضيه لأنّ فيه اليقين لبراءةالذّمّة، والإجماع بإزالة العين والحكم المتعلّق بذلك.

فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثّلاثة فالواجب استعمال ماينقّى به الموضع، وتكون الأحجار أبكارًا غير مستعملة في إزالة نجاسة، أوعليه نجاسة.

والاستبراء في الطّهارة الصّغرى عند بعض أصحابنا واجبٌ وكيفيّته أنْ يسح بإصبعه من عند مخرج النّجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات نَمَّ عُرُّ إصبعيه على القضيب ويخرطه نلاث مرات. وباقى أصحابنا يذهبون إلى استحبابه إلاّأنّه إنْ لَم يفعل ذلك ورأى بعد وضوئه بللاً فالواجب عليه الإعادة بلاخلاف ببنهم، وإن كان قد فعل الاستبراء تمّ رأى بللاً بعد ذلك فلاخلاف بينهم أنّه لايجب عليه إعادة الطهارة وإنّا ذلك من الحبائل «وهي عروق الظّهر».

ولااستنجاء من ريح وإن كان فيها الوضوء، فإذا استنجى بالماء فليغسل موضع النّجو إلى أن يَنقى ماهناك أثرًا وعينًا دون الرّائحة، وليس لِما يستعمل من الماء حدّ محدود إلاّسكون النّفس فحسبُ.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ حدّه خسونة الموضع وأن يصرّ، وهذا ليس بسىء يعتمد لأنّه يختلف باختلاف المياه والزّمان. فهاء المطر المستنقع فى الغِدْران لايخسّن الموضع ولواستعمل منه مائةً رطل، والماء البارد فى الزّمان البارد يخسّن الموضع بأقلّ قليل، والمذهب الأوّل.

وليغسل رأس إحليله \_ والإحليل: هو الثّقب دون سائر العضو -بالماء ولا يجوز الاقتصار

على غيره مع وجوده على ماتقدّم ذكره، وأقلّ مايُجزى من الماء لغسله مايكون جاريًا ويسمّى غسلًا وقدروى: أقلّ من ذلك مِثلا ماعليه من البول وإن زاد على ذلك كان أفضل. ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلاّأن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة، ويستحبّ له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء من حدث الغائط مرّتين ومن البول مرّة وكذلك من النّوم ومن الجنابة ثلاث مرّات، ولابأس بما ينتضح من الاستنجاء على النّوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يَصعَد متلوّئًا وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكفّ الأولى أوالكفّ الأخر.

فأمّا كيفيّة الوضوء: فالنيّة واجبة في كلّ طهارة سواء كانت وضوءًا أوغُسْلاً أوتيميًا، من جنابة كانت الطّهارة أومن غيرها، فإن كانت الطّهارة واجبةً بأن تكون وصلةً إلى استباحة واجب تعيّن نوى وجوبه على الجملة أوالوجه الّذى له وجب، وكذا إن كان ندبًا ليتميّز الواجبُ من النّدب ولوقوعه على الوجه الّذى كلّف إيقاعه عليه كصلاة الجنازة، ويجوز أنْ يُؤدّى بالطّهارة المندوبة الفرضَ من الصّلاة بدليل الإجماع من أصحابنا. والفرض الثّاني ألّذي تقف صحّة الطّهارة عليه: مقارنة النيّة لها. "

وذكر بعض أصحابنا في كتاب له: هي مفارنة آخرُ جزءٍ من النيّة لأوّل جزءٍ منها حتى يصبعً تأبيرها بتقدّم جملتها على جملة العبادة، لأنّ مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذّر لايصحُّ تكليفه إذْ فيه حرج يبطل ماعلمناه من نفى الحرج في الدّين، ولأنّ ذلك يخرج ماوقع من أجزاء العبادة وتقدّم وجوده على وجود جملة النيّة عن كونه عبادة من حيث وقع عاريًا عن جملة النيّة لأنّ ذلك هو المؤتّر في كون الفعل عبادةً لابعضه.

والفرض النّالث: إستمرار حكم هذه النّية إلى حين الفراغ من العبادة، وذلك بأن يكون ذاكرًا لها غير فاعل لنيّة تخالفها.

ويستحبّ أن ينوى المتطهّر عند غسل يديه في الطّهارة الكبرى وإن كانت صغرى عند المضمضة والاستنشاق أوّل مايفعل من المضمضة والاستنشاق أوّل مايفعل من الوضوء؛ فينبغى مقارنة النيّة لابتدائها لأنّها وإن كانا مسنونين فها من جملة العبادة وعمّا

السرائر

بستحقّ لهما النّواب ولا يكونان كذلك إلّابالنّيّة على ماقال تعالى: وَمَا لَأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ نُجْزَىٰ إِلَّا ٱبْبَغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ.

وفرض الوضوء: غسل الوجه وحده من قصاص سعر رأسه إلى محاذر الذّقن ـ بالذّال المعجمة وفتح القاف ـ طولًا ومادارت عليها الإبهام والوسطى عرضًا من مستوى الخلفة في الأغلب والأعمّ دون النّادر السّاذ، وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع وعند بعض أصحابنا أنّ البُدأة في الغسل من المرافق واجب لابجوز خلافه فعتى خالفه وجبب عليه الإعادة والصحيح من المذهب أنّ خلاف ذلك مكروه سديد الكراهة حتى جاء بلفظ الحضر لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر، وكذلك إذا كان الحكم سديد الاستحباب جاء بلفظ الوجوب كاجاء عنهم عليهم السّلام: أنّ غسل يوم الجمعة واجب لماكان سديد الاستحباب لأنّه لادليل على الحظر بل الفرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب، وخلافة مكروه لأنّه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.

ومسح مُفدّم الرّأس ببلّة بده، ومَسحُ ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين ويجب البُدأة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين لأنّ القرآن يشهد بذلك بالبلّة أيضًا.

وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى جواز مسحها من الكعبين إلى رؤوس الأصابع، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده لاعلى سبيل الفتوى والعمل، لأنّ هذاالقائل هو سيخنا أبوجعفر الطّوسيّ رحمه الله أورد ذلك في نهايته إيرادًا لااعتقادًا ومذهبه وفتواه ماحقّقه في جلة وعقوده فإنّه ذهب إلى مااخترناه في الجمل والعقود ولأنّ الإجماع حاصل على براءة ذمّة المتطهّر إذا فعل ماقلناه وليس كذلك خلافه فالاحتياط يوجب عليه ذلك. والكعبان هما العظان اللّذان في ظهر القدمن عند معقد النبر اك.

والواجب فى العضوين المغسولين الدّفعة الواحدة والمرّتان سنّة وفضيلةً بإجماع المسلمين.

ولايلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا: بأنَّه لايجوز المرَّة النَّابية، لأنَّه إذا تعيَّن المخالف وعُرف اسمه ونسبه فلايُعتدّ بخلافه، والشَّيخ أبوجعفر محمّد بن بابوية يخالف في ذلك. كتاب الطهارة

ومازاد على المرّتين بدعة، والعضوان المسوحان لاتكرار في مسحها فمن كرّر ذلك كان مبدعًا ولا ببطل وضوءًه بغير خلاف، ولواستقبل في مسح رأسه السّعر لأجزَأه، وكذلك لوغسل الوجه منكوسًا يبدأ من المحاذِر إلى القُصاص لأجزأه على الصّحم من المذهب، وقال سيخنا أبو جعفر الطّوسيّ رحمه الله في مبسوطه: لا يجزئه، والأوّل أظهر لأنّه بتناوله اسم غاسل، وإذا تناوله ففد امتنل الأمر وأنى بالمأمور به بغير خلاف.

وأفل ما يجزى، من الماء في الأعضاء المغسوله ما يكون منه غاسلًا وإن كان مل الدَّهْن \_ بفنح الدَّال \_ بعد أن يكون جاريًا على العضو، فإن لم بكن الماء جاريًا فلا يجزئه لأنَّه بكون ما سحًا ولا يكون غاسلًا والأمر بالغسل غير الأمر بالمسح.

وبعض أصحابنا يذهب في كتاب له إلى إطلاق الدَّهن من غبرتقبيد للجربان ويفيده في كتاب آخر له، والصّحيح تقييده ابالجريان لأنّه موافق للبيان الّذي أُنزل به القرآن. وقال السّيد المرتضى رحمهُ الله في المسائل النّاصريّات: والَّذي بجب أن يعوّل عليه أنّ الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال وفي الطّهارة الصّغرى بغسل الوجه واليدين فيجب أن يفعل المتطهّر من الجنابة والمتوضّى مايسمّى غُسلًا ولايفتصر على مايسمّى مسحًا ولايبلغ الغسل، فأمّا الأخبار الواردة بأنّه بجزئك ولومل الدَّهن فإنّها محمولة على دهن يجرى على العضو ويكتر عليه حين يسمّى غُسلًا ولا يجوز غير ذلك.

قال محمّد بن إدريس: وهذا هو الصّحيح المحصَّل المعتمد عليه والمسنون للرّجال أن يبتدوًا بظاهر الذّراع بالكفّ الأوّل وبباطن الذّراع بالكفّ النّان، والمسنون للنّساء عكس ذلك، وهذا على جهة النّدب لاالوجوب للرّجال والنّساء.

ولابّد من إدخال المرافق في الغسل على طريق الوجوب، والترتيب واجبٌ في الطّهارتين معًا الكبرى والصّغرى، والموالاة واجبة في الصّغرى فحسب، وحدّها المعتبر عندنا ـ على الصّحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين ـ هو أن لا يجفّ غسل العضو المقدّم في الهواء المعتدل، ولا يجوز التّفريق بين الوضوء بمقدار ما يجفّ معه غَسْل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل،

وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ويذهبإلى اعتبار الجفاف يكون عند

الضّروره لانفطاع الماء وغبره من الأعذار فأمّا مع زوال الأعذار فلايعتبر جفاف ماوضّاه. وأقلّ ما يجزىء في مسح النّاصية ماوفع عليه إسم المسح، والأفضل أنْ يكون مقدار نلات أصابع مضمومة سواء كان مخنارًا أومضطرّاً.

وقال بعض أصحابنا: الواجب في حال الاختمار مقدار ملاب أصابع مضمومة وفي حال الضرّورة إصبع واحده، والأوّل أظهر بعن أصحابنا لأنّ دليل القرآن يعضده لأنّ من مسح مااخبرناه يسمّى ماسحًا بغير خلاف ومن ادّعى الزّيادة يحاج إلى سرع، فالسّيخ أبوجعفر الطّوسيّ رحمه الله يذهب إلى مااخترناه في جُملِه وعقوده ويورد المفالة الأخرى في نهايته على جهة الإيراد على مانبّهنا عليه من قبلُ.

ويُكُره استقبال سعر ذراعك في غسله وكذلك يُكُره استفبال شعر ناصيتك في مسحها، ثمّ تضع يديك جميعًا بمابقى فيهما من البلّة على ظهر قدميك فتمسحها من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللّذين تقدّم وصفها، ولايجوز أنْ يأخذ للرّأس والرّجلين ماءً جديدًا ولا يجزى، غسل الرّجلين عن مسحها، وكذلك الرّأس، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرّجلين للتّنظيف أوغيره وجب أن يُعدّم على الوضوء ليميّز بين المفروض والمسنون فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطّهارة فمكروه ويعتبر جفاف ماوضاه على مامضى شرحنا له. ومسح الأذنين أوغسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السّلام، ولا يجوز المسح على الحقين ولا الجوربين ولا الجرموقين ولا على الخمار والعهمة، فأمّا النّعال فهاكان منها حائلًا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه، ومالم يمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبًا إلى العرب أوالعجم. ويجوز المسح على الجبائر عند الضرّورة وخوف المضرّة بحل العضو. العرب أوالعجم. ويجوز المسح على الجبائر عند الضرّورة وخوف المضرّة بحل العضو. من فوقها بنفطتين المفتوحة والسن غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء من فوقها بنفطتين المفتوحة والسن غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكّنة والنون \_ فأوردت الكلمة هاهنا لئلاً تصحّف.

ويجب فى الوضوء الترتيب وهو أن يغسل الوجه ثمّ اليدين ويمسح الرَّأس تمّ الرَّجلين، فَمَن قدّم مؤخُرًا أوأخر مقدّما لم يجزئه ذلك فى رفع حدثه، وكان عليه تداركه، كأنّه قدّم غسل يديه على وجهه، فالواجب أن يرجع فيغسل وجهه ثمّ يديه وكذلك سائر

الأعضاء، ومن قدّم غسل يده اليسرى على غسل اليمنى وجب عليه الرّجوع إلى غسل اليمنى نمّ يعيد غسل اليسرى، ودليل ذلك إجماع أهل البيت عليهم السّلام. فإنْ غسل اليدين قبل الوجه ثمّ غسل الوجه بعدهما، فإن كان لم ينو عند المضمضة والاستنساق نيّة الطّهارة ولانواها عند غسل وجهه فإنّه يجب أن يعيد غسل وجهه ثانيًا بنيّة لأنّه غسله بغير نيّة، وإن كان نوى عند المضمضة فلا يجب عليه إعادة غسل وجهه ثانيًا وكذلك إن لم ينو عند المضمضة ونوى عند غسل وجهه ثانيًا بل إعادة غسل يديه فحسب، ومسح رأسه ورجليه مرتبًا إذا لم يجفّ الماء الذي على وجهه فإن جفّ غسل يديه أعادة غسله بانيًا، فهذا تحرير ذلك.

والموالاة في الوضوء أيضًا واجبةٌ ومعناها غير معنى الترتيب، لأنّ الترتيب هو أنْ يكون كلّ تطهير عضو بعد صاحبه من غير تفصيل لفورٍ أوتراخ، والموالاة: أن يوالى بين الأعضاء مِن غير تراخ فيصل غسل اليدين بغسل الوجه، ومسح الرّجلين بمسح الرّأس، ويُتعمّد أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء، ومَن فرّق وضوءه لانقطاع الماء عنه أولغيره من ضُرُوبِ الأعذار أوباختياره حتى يجفّ ماتقدّم، وجب عليه استئناف الوضوء من أوّله أومن حيثُ جفّ وإن كان التّفريق لم يجفّ معه ماتقدّم وصَلَ من حيت قطع.

ومن ذكر أنّه لم يسح برأسه وفي يده بلّة الوضوء يسح عليه وعلى رجليه بابقى في يده من البِلّة من غير استئناف ماء مجدّد، وكذلك القول في الرّجلين إذا ذكر أنّه لم يسح عليها، فإن لم يكن في يده بلل أخذه من حاجبيه أومن لحيته أومن أشفار عينيه إن كان في ذلك نداوة ومسح بها وإن كانت قليلة، فإن لم يبق شيء من النّداوة أصلاً وجب عليه إعادة الوضوء من أوّله وكذلك إن ذكر أنّه لم يغسل ذراعيه وجب أن يغسلها ثمّ يسح برأسه ورجليه، وكلّ هذا مالم يجفّ طهارة العضو المتقدّم على المنسى، كأنّه ذكر أنّه لم يغسل ذراعيه وقد جفّت طهارة وجهه أوذكر أنّه لم يسح رأسه وقد جفّت طهارة ذراعيه، فمن كانت هذه حاله وجب أن يُستأنفَ الوضوء من أوّله.

ومن كان قائمًا في الماء وتوضَّأ نمّ أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن

السر اثر

يدخل يديه في الماء· فلاحرج عليه لأنّه ماسح بغير خلاف والظّواهر من الآيات والأخبار متناولة له، ولنا في هذا مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها.

ومن عرض له وهو فى حال الوضوء لم يخرج عنه شكّ فى أنّه ترك بعض أعضائه أوقدّم مؤخَّرًا أوأخَّر مقدّمًا، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوّله حتى يكون على يقين من كال طهارته الآأن يكثر ذلك منه ويتواتر فلايلتفت إليه وبمضى فيها أخذ فيه، فإن كان السّك العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يحفل بالسّك وألغاه لأنّه لم يخرج عن حال الطهارة إلاعلى يقين من كالها وليس يَنقُضُ السّكُ اليَقيْن أللهم إلاّأن يتيقّن ويذكر أنّه أهمل شيئًا أوقدم مؤخّرًا أوأخر مقدّمًا فيكون الحكم ماقدّمناه.

وقد فال بعض أصحابنا فى كتاب له: أنّه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكهال، وهذا غير واضح إلا أنّه رجع فى آخر الباب ويقول: إن انصرف من حال الوضوء وقد شك فى شىءٍ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يفينه، وهذا القول أوضح وأبين فى الاستدلال.

ومن تيفن الطهارة والحدث معًا ولم يعلم أيّها سبق صاحبه وجب عليه الوضوء لبزول السّك ويحصل على يقين بالطّهارة، ومن تيَقن الطّهارة وسنّ في الحدث عمل على المقين ولم يحفل بالسّك، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطّهارة عمل على البقين واستأنف الطّهارة.

ومن كان فى بده خاتمٌ فالمستحبّ أن يحرّكه عند غسل يده وإن كان واسعًا يدخل الماء تحته، وإن كان ضبّقًا لايدخل الماء تحته فليحوّله من موضعه إلى موضع آخر وكذلك المرأة فى الدّملج وماأنسبهه.

ذهب سيخا أبوجعفر في مسائل خلافه: إلى أنّه منى صلّى الظّهر بطهارة ولم يُحدّث وجدّد الوضوء ممّ صلّى العصر ممّ ذكر أمّه نرك عضواً من أعضاء الطّهارة فإنّه يعيد صلاة الظّهر ولايعيد صلاة العصر فولان: ولا يعيد صلاة العصر، وحُكى عن السّافعي أنّه بعيد الظّهر وفي إعادة العصر فولان: أحدها لا يعبد مل ما فلنا إذا فال: إنّ مجدبد الوضوء يرفع الحدب والآخر أنّه يعبد إذا لم يفل: إنّ نجديد الوضوء يرفع حكم الحدت.

كتاب الطهارة

فال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: والذّى يفوى في نفسى ويقتضبه أصول مذهبنا أنّه يعيد الصّلاتين ممّا الظّهر والعصر لأنّ الوضوء البّاني مااستبيح به الصّلاة ولارُفع به الحدت وإجماعنا منعقد على أنّه لاتُستباح الصّلاة إلّابنيّة رفع الحدث أونيّة استباحة الصّلاة بالطّهارة، فأمّا إن توضّأ الإنسان بنيّه دخول المساجد أوالكون على طهارة أوالأخذ في الحوائج، لأنّ الإنسان مستحبّ له أن يكون في هذه المواضع على طهارة فلايرتفع حدمه ولااستُبيح بذلك الوضوء الدّخولُ في الصّلاة، وإلى هذا القول والتّحرير يذهب سيخنا أبوجعفر الطّوسيّ رحمه الله في جواب المسائل الحلبيّات الىّ سُئل عنها فأجاب بماحرّرناه فأمّا ان كان قد أحدب عفيب كلّ طهارة فإنّه يجب عليه إعادة جميع صلاته.

ومقدار الماء لإسباغ الوضوء مُدّ، وهو رطلان وربع بالعراقيّ، وللغسل صاع وهو أربعة أمداد يكون تسعة أرطال بالعراقيّ، ومن اغتسل أوتوضًا بأقلّ من ذلك أجزاً وبعد أن يقسّمه في تلات أكفّ: كفُّ للوجه وكفّان لليدين، وقد روى أنّه يجزىء من الوضوء ماجرى مجرى الدّهن إلاّأنّه لابد أن يكون ممّا يتناوله اسم الغسل ولايننهى في القِلّة إلى مايسلب الاسم على ماقدّمنا شرحنا له وحققناه.

# باب أحكام الأحداث النّاقضة للطّهارة:

ماينقض الوضوء على ثلانة أضرب: أحدها ينقضه ولايوجب الغسل، ونانبها ينفضه ويوجب الغسل، ونالنها إذا حصل على وجه نقض الوضوء لاغير، وإذا حصل على وجه آخر وجب الغسل.

### فهايوجب الوضوء لاغير:

البولُ والغائطُ سواء خرج من الموضع المعتاد أوخرج منغير ذلك الموضع <sup>ا</sup>قوله تعالى: أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَآئِطِ، وَلَمْ يُعيَّنْ مَوْضِعًا دون موضع، وبعض أصحابنا يقيد ذلك بموضع في البدن دون المعدة ويستسهد على ذلك بعموم قوله تعالى: أوْجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ، وماړوى من الأخبار: أنّ الغائط بنقض الوضوء يتناول ذلك وقال: ولايلزم مافوق المعدة لأنّ ذلك لايسمّى غائطًا وهذا استدلال منه غير واضح لأنّه استدل بعموم الآية ثمّ خصّص اللّفظ من غير تخصيص فيه أو في دليله فيا بقى لدون المعدة معني بالتقييد بل لأنّه لايسمّى غائطًا، فإنْ سُمّى غائطًا أو خرج الغائط من فوق المعدة يلزمه مالزمه من دون المعدة لشمول اللّفظ وعموم الآية وإلا بطل استدلاله بها رأسًا، والأولى إطلاق خروجه من موضع في البدن من غير تقييد حتى يصح الاستدلال بالآية والأخبار.

والرَّيح الخارج من الدَّبر على وجه متيقن إمّابأن يسمع الصّوتأويسَمّالرّيح، فأمّا غير ذلك من الخارج من غير الدَّبر إمّا فرج المرأة \_ يعنى قبلها \_ أومسام البَدن أوريح متوهّمة مشكوك فيها غير متيقّن فلاينقض ذلك الوضوء.

والنّوم الغالب على السّمع والبصر وبمجموع الحاسّتين على جميع أحوال النّائم من صحيح الحاسّة فأمّا غير صحيح الحاسّة فبأن ينام نومًا لونامه صحيح الحاسّة لماسمع ولما أبصر.

وإجماع أصحابنا على أنّ النّوم حدث ينقض الوضوء منعفد، وقول الرّسول عليه السّلام العبن وكاء السّه \_ بالسّين غير المعجمة المسدّدة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء \_ وهي حلقة الدّبر، قال الساعر:

أدع أجيجًا باسمه لاتنسه إنّ أجيجًا هو صبيان السّه يعضد ماذهبنا إليه لأنّه مجمع عليه،

وكلّ ماأزال العقل وفقد معه التّحصيل والتّميّز من إغهاء وجنون ومِرّة وسُكْر . وغير ذلك من جميع أنواع الأمراض الّتي يفقد معها التّحصيل ويزول التّكليف.

#### ومايوجب الغسل:

فخروج المنيّ على كلّ حال سواء كان دافقًا أوغير دافق بشهوة كان أوبغير شهوة، كتاب الطهارة

ومايوجد فى بعض كنب أصحابنا من تعييده بالدَّفى فغير واضح إلَّاأَنَّه لَمَّا كان الأغلب في أحواله الدّفق قيّد ذلك.

وغيبوبة الحَسَفَة في فرج آدميّ سواء كان الفرج قبلًا أودبرًا،

على الصّحيح من الأقوال لأنّه إجماع المسلمين ويعضد ذلك قوله تعالى: أَوْلاَمَسْتُمُ النّساءَ، ولاخلاف أنّ من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق علبه أنّه لامس النّساء حقيقةً وضعيّة وحقيقةً عرفيّةً شرعيّةً، ويسمّى أيضًا الدّبر فرجًا بغير خلاف بين أهل اللّغة، على أنّ هذه اللّفظة إن كانت مستّقةً من الانفراج فهو موجود في الفُبل والدّبر وإن كانت مختصّةً بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى: والّذين هم لِفُرُوجِهِمْ خافِظُونَ إِلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أُومَامَلَكَتْ المُرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى: والّذين هم لِفُرُوجِهِمْ خافِظُونَ إِلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيَّانُهُمْ غَيْرُ مُلُومِنَ، ومعلوم أنّه تعالى أراد بذلك الرّجال دون النّساء وسمّى ذكر اللّغظة مختصّةً بقبل المرأة.

وأمّا الأخبار المتضّمنة لذكر غيبوبه الحَسَفة فهى أيضًا عامّة على الفرجين ودالّة على الأمرين لأنّ غيبوبة الحشفة في كلّ واحد من الفرجين تقتضى تناول الاسم وفي الأخبار ماهو أوضح في تناول الأمرين من غيره.

روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدها عليها السّلام اى الباقر والصادق عليهم السّلام فال: سألته منى يجب الغسل على الرّجل والمرأة؟ قال: إذا أدخلته فقد وجب الغسل والمهر والرّجم وفى لفظ آخر: إذا غيّب الحسفة. وروى حمّاد عن ربعيّ بن عبد الله عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ عليه السّلام فقال: ماتقولون في الرّجل يأتي أهله فخالطها ولم يُنزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر لعليّ ابن أبى طالب صلوات الله عليه: ماتقول ياأباالحسن؟ فقال عليه السّلام: أتوجبون الرّجمَ عليه ولا توجبون عليه صاعًا من ماء. وقد رُوى هذا المعنى من طرق كنيرة وهذا تنبيه منه عليه السّلام على أنّ هذه الأحكام يتبع بعضها بعضًا وإذا كنّا نوجب في الوطء في الدّبر من المرأة الحدّ كهانوجب في الفبل وجب الغسل على الجميع بسهادة أمير المؤمنين عليه السّلام.

السرائر

وامًا الاخبار المضمَّه ليعلن العسل بالنفاء الخيانين فلادلاله فيها عليها لأنَّ أكبر ما يقيضيه ان يبعلُق وحوب الغسل بالنفاء الحيانين وقد توجب ذلك وليس هذا بمانع مِن إنجابه في موضع آخر الاالبقاء فيه لخيانين الأمر حيب دليل الحطاب ودلك غير معيمد والامعول عليه عند المحقِّمين لاصول الفقه على أنَّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في قُبل المرأة، وإن لم يكن هناك حمال فقد عملوا بخلاف ظاهر الحبر فإذا فالوا: المرأة، وإن لم تكن مخبونه فذلك موضع لحدي من غيرها، ولنا: هذا على كلَّ حال عدول عن الظَّاهر لأنَّ الخير عُلِّي الحكم فيه بالختان هكدا نصنع فيها خالفهم فيه. وأمّا مايوجد في الرّوايات والأخبار والكتب فلوكان صريحًا في عنمنه خلاف ماذكرناه ، لم بجب الالتفاب إليه فيها يدلُّ الفرآن والإجماع والأخبار المتظاهرة السهوره على خلافه فضلًا أن يكون لفظه محتملًا لأنَّهم يدّعون، أنَّ مَن وطأ امرأه في دبرها ولم نُنْزل فلاغسل علمه. وبمكن حَملهُ على وطنها من جهة الدّبر دون الفرج وكما أنّه يطأُ من حهه العبل في القرج وفيها دونه فكذلك فد يطأ من جهه الدّبر في الفرج وفيها دونه. ويُوجد في روا اب أصحابنا ماهو صريحٌ في أنَّ الوطء في إلدِّبر بغير إنزال يقنضي الغسل فهو معارض بلك الأخبار فإن قيل: قد دللُّم على أنَّ الفاعل يجِب عليه الغُسل فمن أين أنَّ الغسل أيضًا واجب على المفعول به؟ قلنا: كلّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع، فأمَّا مايوجد في بعض كتب سيخنا أبي جعفر الطوسي \_ رحمه الله \_ بمّا يخالف مااخترناه ويعتضي ظاهره ضدّ مابيّنًاه فيمكن تأويل ماأورده بالمذكور وأيضًا فقد اعتذرنا له في مواضع، وقلنا: أورده إيرادًا الااعتقادًا. والدّليل على ذلك ماأورده في مبسوطه في الجزء التّالت في كتاب النّكاح قال: فصلٌ في ذكر مايستباح من الوطيء وكيفيَّته قال: يكره اتيان النِّساء في أحشاسهنّ يعني أدبارهنّ وليس بحظور قال: والوطءُ في الدّبر يتعلّق به أحكام الوطئ في الفرج من ذلك إفساد الصّوم ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل، وإنْ طاوعته كان حرامًا محضًا كَمالَوأني غلامًا. وإن أكرهها فعليه المهر ويستقُرّ به المسمّى ويجب به العدّة. قال: وروى في بعض أخبارنا: أنّ نقضَ الصّوم ووجوب الكفَّارة والغسلَ لايتعلَّق بمجرَّد الوطئ إلَّاأَن يُنْزِلَ فإنْ لم يُنْزِلْ فلايتعلَّق به ذلك، فانظر

كتاب الطهارة

أرسدك الله فهل هذا قول موافق لما أحبرناه أومحالف له؟ وقال في مبسوطه في الحزء الأوّل في قصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها: فأمّا إذا أدخل دكره في دير المرأه أوالعلام فلأصحابنا فبه روايتان: إحدهما يجب الغسل عليهما والبّانية لايجب عليهما هذا آخر كلامه.

قال محمّد بن إدريس رحمه الله: إذا كانب إحدى الرّوايين معضدها الفرآن والأدلّه فالعمل بها هو الواجب ورفض الرّوايه الأخرى لعرّبها عن البرهان، وقال رحمه الله في كتاب الصّوم في الجزء الأوّل من مبسوطه أبضًا: والجباع في الفرج أنزل أولم يُنزلُ سواء كان قبلاً أوديرًا فرح امرأة أوغلام أوميته أوبهمه وعلى كلّ حال على الظّاهر من المذهب، هذا آخر كلامه، ألابراه رحمه الله في قد سمّى الدبّر فرجًا! وقوله: والجباع في الفرج سواء كان قبلاً أودبرًا. وأفى في الحائريات في المسألة المانية والأربعين عن الرّجل: إذا جامع امرأته في عجزها وأنزل الماء أولم ينزل ماالذي بجب عليه؟ فقال: الجواب، الأحوط أنّ عليها الغسل أنزلا أولم يُنزلا وفي أصحابنا من قال: لاغسل في ذلك إذا لم ينزلا والأوّل أحوط فهذا فتوى منه وتصنيف وما أومأت إلى ماأومأت إلاّ بحيب لا ينبغي أن تقلّد إلاّ الأدلّة دون الرّجال والكتب.

والحيض والنّفاس ومسّ الأموات من النّاس بعد بردهم بالموت وفبل تطهبرهم بالغسل على خلاف بين الطّائفة، والصّحيح وجوب الغسل.

والقسم الثّالب دم الاستحاضة فإنّه إذا خرج فليلًا لاينقُب الكرسف نقض الوضوء لاغير، وإن نقب أوجب الغسل.

وفد يوجد فى بعض كتب أصحابنا عبارة عن هذا القليل غير واضحة بأن فال: وحده أن لايظهر على القطنة إذا أستدخلتها المرأة إلى الجانب الآخر وهو أن ينقبها ويظهر عليها، فلايظن ظان أنه أراد بالعباره أنْ لايظهر على القطنة جملة من أي جانب كان فليس هذا المراد لأنه إن لم يظهر عليها جملة فليست هي مستحاضة ولاينقض الوضوء سوى ماذكرناه.

وجملة الأمر وعقد الباب أن نقول: ناقض الطّهارة المائيّة اثنا عشر شيئًا ستّة تنقض الوضوء ولاتوجب الغسل. الوضوء ولاتوجب الغسل.

فالَّذي ينقض الوضوء ولايوجب الغسل: البول والغائط والرّيح والنَّوم الغالب

على السّمع والبصر وكلّ ماأزال العهل والتمبيز من سائر أنواع المرض والاسنحاضة على بعض الوجوه، وهو أن يكون الدّم فليلاً لاينفب الكُرسُف على مامضى سرحنا له. وقد يوجد في بعض الكب: خمسه تنفض الوضوء ولايذكرون السّادس والاعتذار عنهم أنَّ تركهم لدكره لأنّهم ماذكروا إلّا الّذي هو نافض الوضوء هو بنفسه غبر منقسم في نفسه، مال ذلك أحد الخمسه: البول غبر منفسم في نفسه لأنّه ليس له حاله أخرى تنفض الوضوء ويوجب الغسل وهوإذا كبر الدّم الغسل، والقسم السّادس له حالة أخرى ينفض الوضوء ويوجب الغسل وهوإذا كبر الدّم ونفب فلأجل ذلك فالوا: خمسة يَعنونَ النّافض الذي لا ينفسم في نفسه والمحصّل والمحكّك ماذكرناه أوّلاً.

والسّتة الّتى توجب الاغتسال: إنزال المنى، وغيبوبة الحسفة فى فرج آدمى سواء كان ذكرًا أوأنمى كبيرًا أوصغيرًا ميّتًا أوحيًّا، والحيض والنّفاس والاستحاضة على بعض الوجوه،

احبرازًا من الفسم الذي ينفض الوصوء ولايوجب الغسل وهو القليل الذي لاينقب الكُرسُف ـ وهذا الفسم المراد به الكبر الذي ينقب الكرسف فإنّه يوجب الغسل.

ومسّ الأموات من النّاس بعد بردهم بالموت وقبل تطهير هم بالغسل فهذه اثنا عسر سيئًا . فأمّا الطّهارة التّرابيّة فجميع ذلك ويزيد عليها بوجود الماء مع التّمكّن من استعاله فصارت نواقض النّرابيّة تلائة عسر شيئًا، فجميع الأغسال الرّافعة للأحداث لايستباح بجرّدها الصّلوات إلّا غسل الجنابة فحسب فإنّ الصّلاة تستباح بجرّده.

من غبر خلاف بين فقهاء أهل البيت، فأمّا ماعداه من الأغسال فعد اختلف فولُ أصحابنا فيه، فمنهم من يستبيح بجرّده الصّلاة ويجعله مبل غسل الجنابة وبجتج بأنّ الصّغبر يدخل في الكبير، ومنهم وهم المحفّفون المحصّلون الأكبرون لايستبيحون الصّلاة بجرّده ولا بدّلهم في استباحة الصّلاة من الوضوء إمّا فبله أوبعده. وفد يوجد في بعض كتب أصحابنا: أنّ كيْفيّه غُسل الحائض منل كيفيّة غسل الجنب، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، وهذا غير واضح من قائِله بل الزّيادة على غسل الجنابة أن لاتستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبجرّده الصلاة كما يستبيح الجنب سواءٌ فدّمن الوضوء أواخرت، فإن

أراد: يجب تقديم الوضوء على الفسل فغير صحيح بغير خلاف، والذي يدل على مااخترناه من القولين فول الله تعالى:: ياأيّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاعْيلُوا وُجُوهْكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلَى الْكَعْبَرْه، فاوجب على كلّ فائم إلى الصَّلاه مسح بعض الرّاس ومسح الرّجلين، فمن استباح الصَّلاة أن نكون غاسلين ماسحين الأمر ولا أتى بالمأمور لأنّه مامسح، والله بعالى أمرنا إذا أردنا الصّلاة أن نكون غاسلين ماسحين فإن فيل: هذا يلزمكم مله في غُسل الجنابة ولننا أنْت موافى لنا في غُسل الجنابه ودليل ذلك فوله تعالى: وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهَروا، ومن اغنسل فمد تطهر فها أوجب على الجنب إذا أراد استباحة الصّلاه إلا أن يتطهر بالاغتسال فحسبُ فأخرجَنا الجنب بهذا اللَّفظ وبقى الباقى على عمومه وسموله، وأيضًا الإجماع حاصلُ على استباحة الجنب الصّلاة بمجرّد الغسل. وليس ينتفض الوضوء بننىء خارج عها ذكرناه مِن قَلس بفتح اللّام - أودم سائل وذكره يطول. فأمّا الدّود الخارج من أحد السّبيلين أوالسّيافه أوالحقنة بالمائعات فإن خرج وذكره يطول. فأمّا الدّود الخارج من أحد السّبيلين أوالسّيافه أوالحقنة بالمائعات فإن خرج نبىء من ذلك خاليًا من نجاسة فلاوضوء، وإن كان عليه سيءٌ من العذرة أوالبول فحسب، انتقضت الطّهارة بما صحبها من ذلك لا بخروج ذلك النبيء.

## باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها:

الجنابة في اللّغة هي البعد.

قال الاعشىٰ: أسِ حُريثًا زائرًا عن جنابه، يعني عن بعد.

وهى فى النبريعة كذلك لأنّ الجنب بَعْدَ عن أحكام المتطهّرين لأنّ المتطهّر يستبيح مالايستبيحه الجنب من الجلوس فى المساجد وغير ذلك، والجنب بَعْدَ عن ذلك لحدنه. ويصير الإنسان جنبًا ويتعلّق به أحكام المجنبين من طريقين فحسب لانالث لها: أحدهما: إنزال الماء الذى هو المنى سواءٌ خرج دافقًا أومقارنًا للسّهوة أولم يكن كذلك، فى النّوم كان أوفى اليقظة وعلى كلّ حال على مامضى شرحنا له، والآخر غيبوبة الحشفة على ماذكرناه

السرائر

وحقَّقناه من قبل، وهذان الحكمان يشترك فيهما الرَّجال والنَّساء.

فإن جامع الرّجل امرأته فيها دون الفرج ـ الّذي حقّقناه وبيّنًاه ـ وأنزل وجبَ عليه الغسل وإن لم يُنزلُ فليس عليه الغسل وكذلك المرأة.

وذكر بعض أصحابنا في كتابٍ له فقال: فإن جامع الرّجل امرأته فيها دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل ولا يجب عليها ذلك فإن لم يُنزِلْ فليس عليه أيضًا الغسل، فإن أراد بقوله: «الفرج» القُبُل والدُّبر معًا وأراد بجاعه فيها دونها فصحيح فوله على مابيّناه وأوضحناه، فكلامه محتمل فلانظن بمصنف الكتاب إلاّماقام عليه الدّليل دون مالم يقم عليه إذا كان الكلام محتملاً مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غمر احتبال للتّأويل الّذي ذكره في مبسوطه وجوابات الحائريّات.

ومتى انتبه الرّجل فرأى على ثوبه أوفراشه منيًّا ولم يذكر الاحتلام ولم يكن ذلك التّوب والفراش يشاركه فيه غيره وينام فيه سواه، وجب عليه الغسل سواء قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك أولم يقم، فأمّا إن ساركه في لبسه والنّوم فيه مشارك ممّن يحتلم فلا يجب عليه الاغتسال، سواء قام من موضعه بمّ رآه أولم يقم.

وذكر بعض أصحابنا في كتاب له: أنّه إذا انتبه الرّجل فرأى على بوبه أوفراسه منيًا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل فإن عام من موضعه بمّ رأى بعد ذلك فإن كان ذلك النّوب أوالفراس ممّا يستعمله غيره لم بجب عليه غسل، وإن كان ممّا لايستعمله غيره وجب عليه الغسل. فاعتبر المساركة بعد القيام من موضعه ولم يعتبرها فيل الفيام من موضعه، والصّحيح مااخبرناه، وإلى هذا ذهب السّيد المرتصى رضى الله عنه في مسائل خلافه ففال: عندنا أنّه من وجد دلك في بوب أوفراس يستعمله هو وغبره ولم يذكر الاحتلام فلاغسل يجب عليه لتجويزه أن يكون من غيره، فإن وجد فيها لايسنعمله سواه ولا بجور فيها وجده من غيره فيلزمه الغسل وإن لم نذكر الاحتلام. وفال أبوحنفه ومحمد ومالك والبورى والأوزاعي: يغتسل وإن لم يذكر الاحتلام. وفال ابن حيّ إنْ وجده حين اسيقظ اغسل، وإن وجده بعدما يقوم ومسى فلاغسل عليه. وفال السّافعيّ أحبّ له أن بغتسل، هكذا حكى الطّحاويّ عنه في الاختلاف والّدى فاله السّافعيّ في الامّ متلما حكيناه من مذهبنا من القسمه،

والدّليل على صحّة مذهبنا أنّه إذا وجد المنى ولم يذكر الاحتلام وهو بجور أن يكون من غبره ولا يقين معه بما يوجب الغسل وهو على يعين متقدّم ببراءه ذمّته منه، فإنّه على أصل الطّهاره فلا يخرج عن ذلك اليقبن إلّا بيقبن منله، وإذا وجده فيها لا يستبه ولا يستعمله غبره ففد أيعن بأنّه منه فوجب الغسل، إذقد بيّنًا أنّه لا معتبر بمهارنه خروجه للسّهوة. فأمّا فرق ابن حىّ بَنْ أن يُصادفه حين اننباهه و بَنْ أن يعوم و عسى فلا وجه له من حيب كان إذا فارق الموضع بجور أن يكون من غبره فإذا صادفه في الحال لم يكن إلا مه، والتّفسيم الذي ذكرناه أولى لأنّه إذا جور فيها يصادفه أن يكون من غبره كتجويزه فيها يفارقه، لم يجب عليه الغسل في الموضعين، فلا معنى لا عتبار المسى بل المعتبر ماذكرناه. هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله، فهو واضح سديد في موضعه.

وذكر بعض أصحابنا في كتاب له وهو سيخنا أبوجعفر في نهايته فعال: ومنى خرج من الإنسان ماء كبر لايكون دافقًا لم بجب عليه الغسل مالم يعلم أنّه منى وإن وجد من نفسه سهوه ولا الله أن يكون مريضًا فإنّه بجب عليه حينئذ الغسل مى وجد من نفسه سهوة ولم يلتف إلى كونه دافقًا وغير دافق. فإن أراد هذا الهائل باستنائه المريض أنّه إذا خرج منه ماء كبر ولا يكون منيًا من نفسه ووجد سهوة بجب عليه الغسل، فهذا غبر واصح إد فد بينًا أن الجنابه لا تكون إلّا بنسيئان فحسب ولا يتعلّق على الإنسان أحكام المجنبين إلا من طريعين: إحداهما خروج المنى على كلّ حال سواء كان دافقًا أوغير دافق بسهوه أوغير سهوه والأخرى غيبوبه الحسفة في فرج آدمي لا بالله لها، وإن استناه من الدّفق فلا اعتبار بالسّهوه ولا بالدّفق بانفراد كلّ واحد منها أو باحتها عها من مريض جاء أومن صحيح أوأحدهما إذالم يكن المني موجودًا، فإذن لا وجه لاستنائه إذا كان المعتبر المني فحسب سواء كان من صحيح أومريض معه دفق وسهوه أولم يكونا مفارنين له. والظّاهر من كلامه في كنابه أنّه أراد بالذكر واسيًا بالنّا ذلا المنا بدئيًا بأحد هذين والنفاء الختانين بدليل قوله عفيب ذلك: ومي حصل للإنسان جنبًا بأحد هذين زائدًا على المني والنفاء الختانين، فليتأمّل ذلك ويلحظ فإنّه واضح للمستبصر.

ومتى صار الإنسان جنبًا عاقد مناه من الحكمين فلايدخل سيئًا من المساجد إلَّاعابر

سبيل، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه وعلى آله السلام فإنّه لا يدخلها على حال، فإن كان نائبًا في أحدهما واحتلم وأراد الخروج فإنّه يجب عليه أن يتيمّم من موضعه نمّ بخرج، وليس عليه ذلك في غيرهما من المساجد.

وجملة الأمر وعقد الباب أنّه يحرم عليه ستّة أشياء: قراءة العزائم من القرآن ومسّ كتابة القرآن ومسّ كتابة أسهاء الله تعالى وأسهاء أنبيائه وأثمّته عليهم السّلام والجلوس فى لمساجد ووضع شيء فيها. ولابأس بأخذ ما يكون له فيها محلّل له ذلك جائز سائغ. والجواز مسجدين: المسجد الحرام ومسجد النّبيّ عليه السّلام مُحرّم وله أن يقرأ جميع القرآن سوى الستثنيناه من الأربع السّور من غير استثناء لسواهنّ على الصّحيح من المذهب والأقوال. وبعض أصحابنا لا يجوّز إلاما بينه وبين سبع آيات أوسبعين آية والزّائد على ذلك بحرّمه مثل الأربع السّور، والأظهر الأول لقوله تعالى: فَا قرؤا مَاتَيسًر مِنَ ٱلْقُرْآن. وحرّمنا ماحرّمناه بالإجماع وبقى الباقى داخلًا تحن قوله تعالى: فَا قرؤا مَاتَيسًر مِنَ ٱلْقُرْآن.

ويكره أن يأكل الجنب الطّعام أويشرب السّراب، فإن أرادها فلْبَتمضْمَض أوّلاً ليستنسق. ويُكره له أن ينام قبل الاغتسال فإن أراد ذلك توضًا ونام إلى وقت الاغتسال، ذا أراد الجنب الاغتسال من الجنابة فمن السّنن والآداب أن يجتهد المغتسلُ في البول ، كان رجلًا ليخرج بقيّة المنيّ إن كانت، فإن لم يتيسّر من البول فلينتر قضيبه من أصلِه أرأسه نترًا يستخرج سيئًا إن كان بقى فيه، نمّ يغسل يديه تلانًا فبل إدخالها الإناء ثمّ سل فرجه ومايليه ويزيل مالعلّه يبقى من النّجاسة عليه، ثمّ لبتَمضْمَض ثلاثًا ويستنسق ثلاً.

وبعض أصحابنا يذهب إلى أنَّ الاستبراء بالبول أوالاجتهاد واجب على الرَّجال، وبعضهم فيذهب إلى أنَّه مندوب سديد النَّدبيَّة وهو الأصح لأنَّ الأصل براءه الذِّمَة ولا يعلَّى عليها سىء إلَّا بدليل قاطع وفد بيَّنَا أنَّ الإجماع غير منعقد على ذلك فيحتاج متَّبته إلى دليل غير الإجماع ولادليل على ذلك.

ويجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى جميع بسرته وأعضائه حتّى لايبقى نسىء من ، لايوصل الماء إلبه ويجتهد فيها ذكرناه غاية الاجتهاد. والترتيب واجب فيه وهو أن يقدّم غسل رأسه ثمّ ميامن جسده ثمّ مياسره، فإن أخّر مقدّمًا أوقدّم مؤخّرًا رجع فتداركه كاقلنا في الوضوء، فإن غسل الإنسان مياسره أوّلاً ثمّ رأسه ثانيًا نمّ ميامنه ثالثًا، فإن كان نوى عند المضمضة والاستنشاق اوعند غسل اليدين المستحبّ أوعند غسل رأسه فلا يجب عليه إعادة غسل رأسه ثانيًا ولاإعادة غسل ميامنه لأنّها قد حصلت مرتبةً بل يجب عليه إعادة غسل مياسره تانيًا ولا يجزئه ما فعله من غسلها، فإن كان لم ينو عند المضمضة ولاعند غسل يديه ولاعند غسل رأسه فإنّه أيجب عليه إعادة غسل رأسه ثانيًا وإعادة غسل ميامنه لأنّه حصل مغسولًا بغير نيّة الطّهارة فليلحظ ذلك ويُتأمّل، وهكذا إذا غسل ميامنه أوّلاً ثمّ رأسه نانيًا ثمّ مياسره ثالثًا القول في ذلك على ماحرّرناه وبيّنًاه، فالطّريقة واحدة والله الموفّق للصّواب.

والموالاة الّتي أوجبناها في الوضوء لاتجب في الغسل وجائز أن يفرّقه كماأنّه يغسل رأسه في أوّل النّهار ويتمّ الباقي من جسده في وقت آخر، فإن أحدث فيها بين الوقتين حدنًا من جملة السّتّة الّتي تنقض الوضوء ولاتوجب الغسل:

فقد اختلف فول أصحابنا في ذلك على تلابة أفوال: قائل يقول: يجب عليه إعادة غسل رأسه، وقائل يقول: لا يجب عليه إعادة غسل رأسه بل يتم غسل ميامنه ومياسره فإذا أراد الصلاة فلابد له من وضوء ولا يستبيحها بمجرد ذلك الغسل، وقائل يقول: لا بجب عليه إعادة غسل رأسه وإن أراد الصلاة يستبيحها بمجرد غسله بعد إتمامه باقى جسده، وهذا القول هو الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب لأن إعادة غسل رأسه لا وجه لها، لأن بالإجماع أن نافض الطهارة الكبرى بغير خلاف.

فأمّا القائل بأنّه: لا يعيد غسل رأسه بل يتمّ غسل بافى جسده فإذا أراد الصّلاة فلابُدَّ لَه من الوضوء، فباطل أيضًا لأنّ هذا بعد حدثه الأصغر جُنب، وأحكام المجنبين تتناوله بغير خلاف من قوله تعالى: وَإِنْ كُنتُم جُنبًا فَاطَهّرُوا، وقوله تعالى: وَلاَجُنبًا إِلاَّعَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّ تُغْتَسِلُوا، فأجاز تعالى الدّخول فى الصّلاة بعد الاغتسال، وهذا قد اغتسل بغير خلاف لأنّ هذا القائل يوافق على أنّه قد ارتفع حدثه الأكبر وقد اغتسل، فالآية بمجرّدها تقتضى استباحته الصّلاة بمجرّد اغتسال، فمن منعه وأوجب عليه شيئًا آخر مع الاغتسال بحتاج

السر ائر

إلى دلىل وزياده في العرآن وإضار مالم علم علمه دلىل عمليّ ولاسمعيّ، وأبضًا فالإجماع منعمد بغير خلاف أنّ بمجرّد عسل الجنابه تستباح الصّلاة على مامضي سرحناله وهذا عد اغسل بغير خلاف ولم محدب بعد غسله وكياله ماينهض طهاريه، ويزيد مااخبرناه وضوحًا ماذكره السّيّد المريضي في مسائل خلافه عند مناظره المخالفين في الماء المسعمل في الطّهاره التسغيري والكبري، عال: الماء المسعمل عندنا طاهر مطهّر مجوز الوضوء والاغنسال به، وذلك ممل أن مجمع الإنسان وضوءه من الحدب أوغسله من الجنابة في إناء نظيف ويبوضًا به ويغتسل به دفعة أخرى بعد أن لايكون على بدنه سيء من النّجاساب، واسيدلّ فعال: لوكان استعال الماء عمع من جوار الطّهاره به لكان ملاقاته لأوّل العضو موجبًا لاستعاله ومانعًا من إجرائه على بقيّه العضو وهذا يفتضي أن يأخذ لكلّ جزءٍ ماءً جديدًا، فلمّا انّففوا على أنّ صبّ أحدنا الماء على رأسه وإفاضته على بدنه مجزئه في الطّهارة مع ملاقاته لأوّل جزء من بدنه دلّ ذلك على أنّ استعال الماء لا يمنع من الوضوء به.

فإن فالوا: الماء لا بحكم له بحكم الاستعال حيّ يسقط عن جميع العضو ويفارقه، ومادام على العضو فليس بمستعمل

علنا لهم: لافرق بينكم وبن من قال: والماء لابحكم له بحكم الاستعبال حتى يسقط عن الأعضاء كلّها لأنّ حكم الحدث لايزول والطّهارة لاتتمّ إلّالاستعباله بعد غسل كلّها لأنّها تجرى مجرى العضو الواحد في حكم العضو فإذا جعلتموه مستعملًا في أحد الأعضاء دون جميعها لزمكم أن يكون مستعملًا في بعض العضو.

فال محمّد بن إدريس: هدا آخر كلام المرتضى رحمه الله ألاترى إلى فوله: لأنّ حكم الحدب لا يزول والطّهارة لاتتمّ إلا بغسل كلّها لأنّها تجرى مجرى العضو الواحد؟ فإذا كانت الأعضاء تجرى مجرى العضو الواحد فغسل بعضها غير معتدّ به وبقيّة بعضها منل بقيّتها جميعها وحكمه حكمها قبل السّروع فيها فليلحظ مافدحقّفه رضى الله عنه. وقد يوجد في بعض الكتب أنّ للجنب أن يغسل رأسه بالغداة تمّ يغسل سائر جسده بالعشى، فيعتقد من يقف على ذلك أنّ المراد بالعشى دخول اللّيل والعشاء الأوّل، والمراد بالعشى في هذا الموضع خلاف مااعتقده من يعتقده بل المراد بالعشى هنا آخر النّهار، قال حميد بن تور الهلالى:

كتاب الطهارة

فلاالظّلَ من برد الضّحى سيطيعُه ولاالفي، من برد العسىّ ندوق وإن ارَغس الجنب ارتماسةً واحدهً أجزأه ويسفط الترسب.

وقال بعض أصحابنا: بمرس حكمًا، وليس بواضح بل الأظهر سقوط المرسبللا جماع الحاصل على ذلك، وأحكام السريعة نبينها بحسب الأدّله السرعة.

والمستحبّ أن يفيض على رأسه ملات أكفّ من الماء ويغسل رأسه بها ومابلمه من عنهه ويخلّل سعر رأسه وسعر لحينه ويميّزه حتى يصل الماء إلى أصوله، بمّ يأخذ ملاب أكفّ لجانبه الأيمن فيغسل بها من عنقه إلى تحت قدمه الأيمن، بمّ يأخذ ملاب أكف لجانبه الأيسر فيفعل فيه كافعل بالجانب الأيمن، وكفّ واحد هو الواجب إذا استوعب العضو المغسول به فإن لم يستوعبه فالواجب عليه الزّيادة على ذلك حتى يغسله جميعه ويستوعبه غسلا، ولوبلغب الزّيادة مائة كفّ مملًا بل المستحبّ بعد استيعاب العضو المغسول كفّان آخران، ومُجرّ يديه على جميع جسده ويجتهد في وصول الماء إلى جميع بسرته.

والبسرة هى ظاهر الجلد، وإمرار اليد عندنا غبرُ واجب بل مستحب، وكذلك فى الطّهاره الصّغرى إمرار اليد على الوجه والذّراعن غبر واجب بل الواجب الغسل فحسب بمايتاً فى به الغسل سواء كان ذلك باليد أو بتغويص الوجه فى الماء، وكذلك الذّراع واليد أو بانسكاب برّال على ذلك حنى يستوعبه غسلًا.

ومن وجد بعد الغسل بللاً وكان قد بال واجتهد إذا لم يتأتّ له البول فلاغسل عليه ولا وضوء والآأن يكون بال ولم يسح تحت الاننيين ولانتر القضيب، فإنه يجب عليه الوضوء دون إعادة الغسل لبقية البول في قضيبه، وهذا حكم جميع من بال من الرّجال وتوضّأ قبل أن يستبرىء نمّ وجد بللاً سواء كان جنبًا أوغيره، وهذه الأحكام إنما تلزم الجنب إذا كانت جنابته عن إنزال. فأمّا إن كانت جنابته عن غيبوبة الحشفة ولم ينزل فلايلزمه إعادة الغسل سواء وجد بللاً بعد غسله أولم يجد بال قبل غسله أولم يبل، فإن كانت جنابته عن إنزال فإن كان لم يبل أعاد الغسل إذا وجد البلل بلاخلاف على القولين عند من لايرى وجوب الاستبراء وعند من يراه، فأمّا إذا بال قبل اغتساله واغتسل ثمّ وجد بعد اغتساله بللاً يقطع على أنّه من فيجب عليه الغسل أيضًا بلاخلاف لقوله عليه السّلام: الماء من الماء، وليس كذلك

إذا وجد بللاً بعد بوله واغتساله ولَمْ بقطع على أنَّه منيَّ، فليلحظ ذلك.

والمراة إذا رأن بللًا بعد الغسل لم نُعِدْ على كلّ حال لأنّ ذلك إنّا هو من ماء الرّجل على ماوردب الرّوايه عنهم علبهم السّلام فبهذا التّفصيل وردت.

والأولى عندى أنّها إن سِفّنت وفطعت على أنّ البلل مَنيَ فإنّها يجب عليها الغسل لفوله عليه السّلام: الماء من الماء، فإن لم نتيقنّ أنّه منى فلا بجب عليها الغسل وإن لم ستبرى قبل غسلها، بخلاف الرّجل؛ فظهر الفرق بينها وبان، وقد يوجد في بعض الأخبار والكتب أنّه: إذا لم يبلُ الجنب قبل غسله ممّ اغنسل ووجد بللاً فإنه يجب عليه إعادة الغسلُ والصّلاه إن كان قد صلى.

قال محمّد بن إدريس: إعادة الصّلاة تحتاج إلى دليل وإنّا يجب عليه إعادة الغسل فحسب لفوله علمه السّلام: الماء من الماء، فالغسل البّانى غبر الأوّل وموجبه غبر موجبه، فبالأوّل فد طَهُر، فصلاته صحمحة فبل رؤيه البلل وفت كونه طاهرًا وإعادة الصّلاة تحتاج إلى دليل قاهر.

وغسل المرأة كغسل الرّجل إلاّ أنّه يستحبّ لها أنْ تنقض المظفور من سعرها، فإذا كان مانعًا من وصول الماء إلى البشرة وأصول سعرها وجبعليها حَلَّه ونقضُه لأنّه لايتم غسلها إلاّبه.

والغسل من الجنابة يجزئ عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة سواءتقدّم عليها أو تأخّر عنها ويكون الحكم له والنّية نيّته.

مال ذلك إذا جامع الرّجل زوجته ففيل أن تغتسل من جنابتها رأت دم الحيض فلم تغتسل فإذا طهرت من حيضها اغتسلت غسلاً واحدًا للجنابه دون غسل الحيض، وكذلك إن كانت حائضًا نمّ طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون غسل الحيض، لأنّ غسل الجنابة له مزيّة وقوّة وترجيح على غسل الحيض وذلك أنّه لاخلاف أنّه يستباح بمجرّده الصّلوات، وليس كذلك غسل الحيض، وأيضًا عُرِف وجوبُه من الفرآن، وغسل الحيض من جهة السّنة وإن كان في هذا الأخبر ضُعف، لأنّ ما يتبت من جهة الكتاب

والمعتمد في ذلك على الإجماع بل ذكرنا ماذكروا وأوردنا ماأورده غيرنا.

والأغسال المفروضات اختلف قول أصحابنا في عددها، فبعض اصحابنا يذهب إلى أنّها خسة فحسب وبعض يذهب إلى أنّها ستّة وبعض يذهب إلى أنّها سبعة والمعتمد من الأقوال النّلانة أوسطها وهو القول: بأنّها ستة: أحدها الغسل من الجنابة وغسل الحيض وغسل التفاس وغسل الاستحاضة على بعض الوجوه على مامضى سرحنا له، وغسل الموتى من النّاس المحكوم بتغسبلهم فهذا مذهب صاحب الخمسة، وغسل من مسّ ميّتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالاغتسال فهذا هو السّادس وهو أوسط الأقوال النّلانة، وغسل قاضى صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه وكان قد ترك الصّلاة متعمدًا فهذا هو السّابع، وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا تكون الأقوال أربعة.

والأغسال المسنونات فكنيرة وآكدها ماأنا ذاكره: غسل يوم الجمعة.

ووقده من عند طلوع الفجر من يوم الجمعه إلى وفت الزّوال وفدرُخُص في تفديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت ويستحب فضاؤه لمن فاته، إمّا بعد الزّوال أويوم السّبت وكلّما قرب من الرّوال كان أفضل، وإذا اجتمع غسل جنابه وغسل يوم الجمعة وغبرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها كلّها غسل الجنابة على مامضى سرحنا له فإن نوى الجنابة أجزأه عن الجمعيم، وإن نوى بالغسل العسل المسنون دون غسل الجنابة لم بجزئة عن شيء من ذلك؛ هكذا أورده شيخنا أبوجعفر في مسائل خلافه، قال: لأنّ غسل الجمعة إنّما يراد للتنظيف ومن هو جنب لايصح ذلك فيه.

قال محمّد بن إدريس: الأقوى عندى أنّه يحصل له تواب غسل الجمعة وإن كان جُنبًا إذ لاتنافى بينها، ويعارض سيخنا أبوجعفر بأنّ الحائض يصحّ منها غسل الإحرام والجمعة مع كونها حائضًا فإذن لافرق بينها إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينها، ولوكان إجماع من أصحابنا لذَكَرَهُ في استدلاله.

وغسل ليلة النّصف من رجب وغسل يوم السّابع والعشرين منه وليلة النّصف من شعبان وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة النّصف منه وليلة سبع عشرة منه .

وهى ليله الفرقان لأنّ الله تعالى فرّق بين الحقّ والباطل فيها لأنّها ليلةً بدر ووقعةً بدر القتال كان فى صبيحتها فى سهر رمضان سنذ امنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصّيام لأنّه نزل فرض صيام سهر رمضان يوم النّانى من شعبان سنة اننتبن من الهجرة.

وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة تلاث وعشرين منه وليلة الفطر ويوم الفطر،

ووقته من طلوع الفجر المّانى إلى قبل الخروج إلى المصلّى فإن فاته ذلك فلاقضاء عليه ولاندب إليه كمانُدب إلى قضاء غسل يوم الجمعة.

وغسل يوم الأضحى ـ ووقته وقت غسل يوم الفطر ـ وغسل الإحرام ـ أى إحرام كان سواء كان لحج اولعمرة ـ وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكة وغسل دخول المسجد الرسول عليه الحرام وغسل دخول الكعبة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد الرسول عليه وعلى آله السلام وغسل زيارته عليه السلام وغسل زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام، وغسل يوم الغدير ويوم المباهلة ـ وهو يوم الرابع والعشرين من ذى الحجة على أصح الأقوال ـ وغسل المولود وغسل قاضى صلاة الكسوف،

إذا احترف القرص كلَّه وتركها متعمَّدًا وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على مابيِّنًاه.

وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستخارة وغسل التوبة وغسل يوم عرفة. والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك وهو داخل في غسل التوبة اللهم إلا أن يكون وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه، فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه لا يصح منه الغسل لأنه لا يصح منه نية القربة لأنه لا يعرف المتقرَّب إليه، وإن كان مخاطبًا بالسرعيّات عندنا وعند الأكتر من العلماء.

وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو السيخ أبوجعفر الطّوسيّ رضي الله عنه إلى: أنّه إذا رأى الإنسان على بوبه الذي لايساركه فيه غبره منيًّا فإنّه بجب عليه الغسل وإعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع حدن، والّذي أذهب إليه وأفي به في ذلك: أنّه لا يجب عليه إعاده الصّلوات الواقعة فيها بين الغسلين والاحتلامين لأنّ إعادة الصّلاه يحاج إلى دليل سرعيّ

قاطع للعذر مزيل للرّيب والإنسان المصلّى قاطع متيفّن لبراء ه ذمّته بصلاته الّى صلّاها فى ذلك السّوب وهو مجوّز أن تكون هذه الجنابة من نومه فيه هذه اللّيلة ومجوّز أنّها من ليال فبلها، والصّلوات الّتى صلّاهنّ منيفّنات وفد وقعن سرعيّات فلايترك المتيفّن للمسكوك فيه بل يجب عليه إعادة صلاته الّنى انتبه وصلّاها فحسب.

وفي الأخبار مايدلٌ على ذلك فد أورده المذكور في استبصاره: عن زرعه عن سهاعة قال: سألته عليه السّلام عن الرّجل يرى في نوبه المنيّ بعد مايُصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه فد احتلم قال: فليغتسل وليغسل توبه ويعيد صلاته ومافال يعيد صلاته من آخر غسل اغتسل. وقالوا عليهم السّلام: اسكتوا عبّا سكت الله عنه، ولم يورد المذكور رحمه الله بإعاده الصَّلاة إلَّاهذا الخبر فحسب، مم قد علمنا بمنضَّنِهِ إذا أحسنًا الظَّنَّ برواية وعملنا بأخبار الآحاد، فكيف والرَّاوي له فطحيّ المذهب غير معتفد للحقّ بل معاند له كافر؟! مع أنَّ الأخيار وإن كانك روانها عدولًا فمذهب أصحابنا لايجوّز العمل بها ولايسوّغه بل معلوم من مذهبهم نرك العمل بها لأنّ العمل تابع للعلم وأخبار الآحاد لاتسمر علًّا ولاعملًا، وهذا يكاد يعلم من مذهبنا ضروره على ماأصّلناه وحكيناه عن السّيّد المرتضى رضي الله عنه في خطبة كتابنا هذا، يمّ أنّ السّيد المرتضى قد ذكر المسأله في مسائل خلافه على ماأوردناه ولم يتعرّض لإعاده الصّلاة جملةً، بمّ أنّ السّيخ أباجعفر الطّوسيّ رحمه الله قال ذلك على سبيل الاحتياط، هذا دليله في المسألة وماأورد دليلًا غيره ولامتمسِّكًا سواه ولاادِّعي إجماعًا ولاأخبارًا. بمّ مكن أن يُعمل بماذهب إليه رحمه الله على بعض الوجوه، وهو إذا لبس بوبًا جديدًا ونام فيه ليلهُ نمّ نزعه ولبس بوبًا غبره ونام فيه ليالي نمّ بعد ذلك وجد المنيّ في ذلك البوب الأول المنزوع فإنّه يجب علمه حينئذ إعادة الصّلاة من وفت نزعه الأوّل إلى وف وجوده فيه إذا لم يكن قد اغتسل بعد نزعه وكان قد اغسل قبل لبسه الأول بلحظة فيجب عليه في هذه الصوره إعادة الصِّلاة الَّتي وقعت ببن الغسلين فقد عملنا بفوله على ماتري على بعض الوجوه.

ونيّة الغسل لابد منها وكذلك كلّ طهارة وضوءاً كانت أوتبمّا، فأمّا وقت النيّة فالمستحبّ أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين ويمعيّن فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أوالرّأس في غسل الجنابة، وغيره من الأغسال لا يُجزئ ماتقدّم على ذلك ولا يلزم استدامنها

السر اثر

إلى آخر الغسل والوضوء بل يلزم استمراره على حكم النّية، ومعنى ذلك ألّا ينتقل من تلك النّية إلى نيّة تخالفها، فإن انتقل إلى نيّة تخالفها وقد غسل بعض أعضاء الطّهارة ثمّ مّم ذلك لم يرتفع حدنه فيها غسل بعد نقل النّية ونقضها، فإن رجع إلى النّية الأولى نظرت: فإن كانت الأعضاء التي وضّأها نديّة بعد بنى عليها، وإن كانت قد نشفت استأنف الوضوء كمن قطع الموالاة.

فأمّا في غسل الجنابة فإنّه يبنى على كلّ حال لأنّ الموالاة ليست شرطًا فيها والتّسمية عند الطّهارة مستحبّة غير واجبة. فأمّا نيّة هذا الغسل فإن كان الجنب عليه صلاة واجبة، أوقد دخل عليه وقت صلاة واجبة، أوقد تعين عليه طواف واجب وأراد الاغتسال من جنابته، فيجب عليه أن ينوى الاغتسال لرفع الحدث واجبًا قربة إلى الله تعالى، ويكون الغسل هاهنا واجبًا عليه وكذلك النيّة لأنّ الغسل طهارة كبرى هى شرط في استباحة الصّلاة، فمها لم تجب الصّلاة على الجنب لاتجب عليه هذه الطّهارة الّتي هى شرط فيها؛ فإن لم يدخل عليه وقت صلاة واجبة ولاعليه صلاة ولاتعين عليه طواف واجب فعسله ونيّتُه مندوبان.

والذي يدلّ على ذلك ماذكره محققوا هذا الفنّ ومصنّفوا كتب أصول الفقه، وهو أنّ الغسل فيل وقب الصّلاة المفروضة والطّواف المفروض، لايشارك الغسل بعد دخول الوقت في وجه الوجوب، لأنّ وجه وجوب الغسل كونه شرطًا في صلاة هي واجبه على المكلّف المغتسل في الحال وذمّته مسغوله بها، وهذا الوجه غير قائم في الغسل قبل دخول وقت الصّلاة المفروضة، وفد ورد عن الأنمّة عليهم السّلام مايدلّ بصريحه وفحواه على ماذكرناه، وقد أورد بعضه السّيخ السّعيد أبوجعفر الطّوسيّ رضى الله عنه في كتابه تهذيب الأحكام، قال: روى فلان عن فلان ورفع الحديب إلى الصّادق عليه السّلام قال قلب له: امرأه جامعها زوجها ففامت لتغتسل فهي في المغتسل جاءها دم الحيض فبل أن تغتسل أتغتسل من جنابتها أم لا؟ فعال عليه السّلام: قد جاءها شيء يفسد عليها الصّلاة لاتغتسل. ألاتراه عليه السّلام أمّا علّقه بالصّلاه ولأجل الصّلاة، فليًا سفط مكليفها بالصّلاة لأجل الحيض قال:

وأيضًا فإن الرسول علمه السّلام كان يطوف على تسع نساء بغسل واحد فلوكان واجنا للجاز له تركه لأنّه كان مخل بالاغسال الدى هو الواجب ببركه، ولاخلاف في أنّ برك الواجب فببح عفلاً وسمعًا، وحُوسى علمه السّلام عن ذلك. وأيضًا فلاخلاف بين المسلمين وخصوصًا علماء أهل البيت وطائفتهم. أنّ الإنسان إذا أجب أوّل اللّل له أن يبرك الاغتسال وينام إلى دخول وقب صلامه حينئد يجب علمه الاعتسال لأجل الفسّلاه، فلوكان الغسل من الجنابه واجبًا على كلّ حال وأنّ المكلّف إذا صار جباً وجب عليه الاغتسال بعده وفي كلّ وقب لكان يلزم على ذلك أسياء لاقبل للملامها إلاّ العود عن مقالته والرّجوع إلى جماعته أوالحروج عن إجماع أهل نحله أوالعناد لديانته، من جملتها أنّه إذا جامع زوجنه ونزع وتخلّص من حال مجامعة بجب عليه الاغتسال لوقته بلافصل وساعته، فإن كان عنده ماء في منزله وأراد تركه والخروج منه والاغتسال خارجه من نهر أو حمّام مخظر عليه الحروج منه إلى النّهر أوالحبًام لأنّه يكون مخلًا بواجب تاركًا له، ومرك الواجب وبدله قبيح على ما بيّنًاه منه إلى النّهر أوالحبًام لأنّه يكون مخلًا بواجب تاركًا له، ومرك الواجب وبدله قبيح على ما بيّنًاه أولاً وأوضوناه.

فإن فيل: الواجب عندكم على ضربين: واجب موسّع وواجب مضيّق، فالموسّع الّذى له بدل وهو العزم على أدائه قبل خروج وقته وتقضى حاله وزمانه فللمكلّف تركه مع إقامته البدل مفامه، والمضيّق هو الّذى لابدل له يقوم مقامه، فغسل الجنابة من الواجبات الموسّعات وانقضى من تلك الإلزامات والتخلّص من تلك الشّناعات، كاأنّ الصّلاة بعد دخول وقتها وقبل تضييقه من الواجبات الموسّعات فلمكلّفها أن يتركها إذا فعل العزم الّذى هو البدل إلى آخر وقتها غير حَرج في ذلك ولا آمِم بغير خلاف عندكم بل الإجماع منعقد منكم عليه.

قيل له: الّذى يفسد هذا الاعتراض ويُدمّر على هذا الخيال أن أوّل مانقوله ونقرّره ونحرّره: إنه القياس في السريعة عند أهل البيت عليهم السّلام باطل غير معمول عليه ولامغزوج إليه، لاخلاف بين شيعتهم المحقّين وعلمائهم المحقّقين في ذلك لأدّلة ليس هذا موضع ذكرها، فمن أرادها أخذها من مظانّها فإنّها في كتب المشيخة محقّقة واضحة، ولولاالأدلّة القاهرة وأفوال الأثمّة الطّاهرة في تأخير ماصوره السّائل من المسائل في الاعتراض وغير ذلك من الصّور عن أوّل وقنه وإقامة البدل مقامه لكان داخلًا فيها قرّرناه وحرّرناه فأخرجنا منه مااخرجناه

لأجل الإجماع والأدلّة، وبفى ماعداه على ماأصّلناه من أنّ ترك الواجب قبيح، والإخلال بالفرض المتّعبن لا يجوز، على أنّ بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النّعان رحمه الله يذهب إلى: أنّ تارك الصّلاة فى أوّل وفتها من غير عذر مخلّ بواجب تارك له مُعاقب مأتوم إلاّ أنّه إذا فعله يعفو الله عن ذنبه تفضّلاً منه ورحمة، ذكر ذلك فى كتبه وحكاه عنه تلميذه سيخنا أبوجعفر الطوسى رضى الله عنه فى عُدّته، وربّا فوّاه أبوجعفر فى بعض الأوقات وربّا زيّفه فى وقت آخر.

فإن اعترض معترض وخطر بالبال فعال: عد بهى سؤال، وهو إن كان غسل الجنايه لايجب إلا عند دخول وف الصّلاه على ماور رته وسرحنه، فإيفول إذا حامع الإنسان امرأته أواحتلم في ليل رمضان وبرك الاغتسال متعمّدًا حتى يطلع الفجر وفال: أنا لاأريد أن اغتسل لأنّ الغسل عندك قبل طلوع الفجر مندوب غير واجب على ماذهبت إليه، ففال هذا المكلّف: لاأريد أن أفعل المندوب الذي هو الاغتسال في هذا الوقب الدي هو فبل طلوع الفجر بلاتأخير ولافصل، فإن فلت: بجب عليه في هذا الوقب الاغنسال سلّمت المسألة بغير إسكال لأنّه غير الوقت الذي عيّنته لوجوب الاغتسال، وإن فلت: لا يغسل، خالفت الإجماع وفيه مافيه من السّناع، وعندنا بأجمعنا: أنّ الصّيام لا يصحّ إلاّ لطاهر من الحنابة قبل طلوع فجره، وإنّه سرط في صحّه صيامه بغير خلاق فيجب حينند الاغسال لوجوب مالايتمّ الواجب إلّابه، وهذا مطّرد في الأدلّة، والاعتلال

قيل: ينحل هذا الإسكال ويزول هذا الخيال من وجهبن ابنين: وهو أنّ الأمّه بين قائلُّن: قائل يفول بوجوب هذا الاغتسال في جميع السّهور والأوفات والأيّام والسّاعات، وهذا المعبرض منهم، وقائل يقول بوجوبه فيها عيّنّاه وسرحناه، وليس هاهنا قائل بالت بأنّه ندب في طول أوفات السّنه ماعدا الأوفان الّتي عيّنتموها وواجب في ليالي سهر رمضان فانسلخ من الإجماع بحمد الله تعالى كاتراه، وحسبه بهذا عَارًا وسنارًا.

فأمّا الوجه الآخر وهو قوله: كلّ مالايتمّ الواجب إلّامه فهو واجب منله، فصحيح ظاهره ومعناه إلّا أنّ مسألتنا ليست من هذا الإلزام بسبيل ولامن هذا القول بفبيل لأنّالواجب الّذي هو صيام رمضان يتمّ من دون نيّة الوجوب للاغتسال، وهو أن تغتسل لرفع الحدب مندوبًا

قريةً إلى الله تعالى، وقد ارتفع حديّة وصحّ صوّمة بلاخلاف، فقد بيّم الواحث من دون نيّه الوجوب الّني عسّك الحصم بأنّه لابيّم به الواجب إلاّبه، وقد أربياه أنّه سيّم الواحث من دوية وبغيره، ولولاأنّ معرفة القديم سبحانه لاطريق لما إليها إلّا بالنّطر في الأدلّة لماوحث علينا ولابعيّن، ولوكان لنا طريق سواه لماوجب بعين أونحيّم

فإن قبل: ألس الأمر بمجرَّده عندكم في عرف السَّرع بعضى الوحوب دون البَّدب والعور دون التراخي؟

علنا: بلى فعد عال سبحانه: وإن كُنتُم حُنبًا فَأَطَهُرُ وا، وهدا أمر للجنب، بالنطهير من كان حبا بغير خلاف، فغسل الجنابه واجب بهذا الأمر، علنا: هده الآنه الباسه اللى هى معطوقه على الآبه الأوّله وهى قوله تعالى: يَاأَيُّها الَّذِينَ آمنُوا إذا قميم إلى القَيلاه فأعْسلُوا وُحُوهكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى الكَعْنس، فأمرنا أن نكون عاسلس وَأَيْدِيكُمْ إلى الكَعْنس، فأمرنا أن نكون عاسلس ماسحين إذا أردنا العمام إلى الصَّلاه، وقبل دخول وقب الصَّلاه لا عب علمنا العمام إلى الطَهارة ولا العسل لها، فلما عرفنا سبحانه حكم الطَهارة القينوى عطف علمها حكم الطَهارة الكبرى وهي غسل الجنابة، وهو إذا أردنا العمام إلى الصَّلاة بعد دحول وقبها محب علمنا الكبرى وهي غسل الجنابة، وهو إذا أردنا العمام إلى الصَّلاة بعد دحول وقبها محب علمنا الكبرى وهي أنه المُفارة وهذا مذهبنا بعينة.

فإن عال: هما جملتان لكلّ واحدةٍ حكم نفسها، علنا. صحيح إنّها حمليان، إلاّ أنّ الجمله البّانيه معطوفة على الجملة الأولى بواو العطف بلاخلاف عند أهل اللّسان والمحصّلين لهذا السّأن، والمعطوف عندهم له حكم المعطوف عليه وسنزّل منزليه و سياركه في أحكامه بغير حلاف لارّ واو العطف عندهم ننوب ونقوم مقام الفعل فاستغنوا بها عن يكرّره اختصارا المكلام وإنجازًا وملاغة.

فإن ظن ظان وبوهم مبوهم أن السّيد المربعي رضى الله عنه فد ذكر في ذريعه في فعمل. هل الأمريفتضى المرّة الواحدة أوالتّكرار؟ فعال: كلام السّيد بدل على أن غسل الجنابة واجب في سائر الأومان.

قلنا: معاذ الله أن يذهب السيد إلى ما توهم عليه لأنّ هذا قول من لا يفهم ماوفف عليه وإَّمَا السيّد أورد متمسّك الحصم بأن قال الحصم: أنّا أريك أنّ الأمر يقتضى بجّرده المرّات دون

المرة الواحده وصور الصوره في غسل الجنابه. قال السّيّد عليه: إنّا أوجبه من أوجبه لأنّ كون الجنابة علّة عندمن فال بالعلل والهياس لالتكرّر الأمر واقتضائه التّكرار بل لتّكرر العلّة الّني هي الجنابه فلمّا تكررت تكرّر معلولها فال ذلك دافعًا للخصم وملزمًا له مايلتزم به من مذهبه ورادًا عليه مايعتقده من كون العلل لها في السّرعيّات، وحاسى السّيّد من أن يكون هذا اعتماده ومذهبه يدلّ على ماذكرته من مفصود السّيّد المرتضى رضى الله عنه ماذكره سيخه المفيد محمّد بن محمّد بن النّعان رحمه الله في كتابه أصول الففه في هذا الفصل بعينه في آخر الفصل بعينه في آخر الفصل بعد إيراد أدلة واحتجاجات كيرة.

وال: فصل: مع أنّ أكبر المتفقهة إنّا أوجبوا بكرار الغسل ببكر راجنابه وتكرار الحدّ بتكرار الرقف لما ذهبوا إليه من كون الجنابه علّه للغسل أوكون الزّفي علّه في الحدّ ولم يوجبوا ذلك بالصّفه حسب، وهذا أيضًا يُسمط ماظنّه صاحب الاستدلال، هذا آخر كلام السّيخ المفيد. والذي يزيد معصود السّيد المرتضى بيانًا ويوضحه برهانًا ماأورده وذكره في مسائل خلافه في الجريده، عال السّيد: عندما ان من السّنة أن يدرج مع المسّ في أكمامه جريدتان خضراوان رطبتان عدر كلّ واحده منها عظم الدراع، و خالف من عدا فعهاء السّيعة في دلك دليلنا على ماذهبنا إليه مارواه علان عن فلان وأورد أخبارًا عدّه من طرى الخاصة والعامة وطوّل في الإيرادنحوًامن صفحه من بعد ذلك قال: إن قال قائلٌ ما معنى وضعكم الجريدة مع المبّت في رحمهم الله نعسه في هذا المعنى، فعال: إن قال قائلٌ ما معنى وضعكم الجريدة مع المبّت في أكفانه؟ من قال: فيل له: ما معنى الدّور حول البيب وتقبيل الحجر وحلق الرّأس ورمى الحيار؟ فكلٌ ما أجاب به في ذلك فهو في جوابنا بعينه في الجريدة، من قبل له: إن الذي تعبّدنا بغسل المبّب وتكفينه هو الذي تعبّدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ولامعنى غيره، بغسل المبّب وتكفينه هو الذي تعبّدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ولامعنى غيره، بغب لأداء الفرائض عنه والطّهارة: "ما بخب لأداء الفرائض.

فال السّيّد المرتضى: وهذا كلام سديد في موضعه، ألاترى أنّ السّيّد رحمه الله قدأورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راض به متعجب منه، ونكتة ذلك والمقصود والمراد قولم: الطّهارة إنّا ترادلاداء الفرائض، فغسل الجنابة طهارة بلاخلاف فلايجب إلّالاداء الفرائض، نمّ قال

كتاب الطهارة

السّيّدمتم اللمسألة: وليس يجبأن يُعرف علل العبادات على التّعيين وإن كنّا على سبيل الجملة نعلم أنّها انماوجبت أونُدب إليها للمصالح الدينيّة، وإن كان المخالف يخالف في ورود العبادة بالجريدة فيا تقدّم ممّا ذكرناه وغيره ممّا لم نذكره من الأخبار الكبيرة المتظاهرة حجّة فيه، وإن طالب بعلّة معينة فلاوجه لمطالبته بذلك لأنّ العبادات لاتعرف عللها بعينها. وذهب شيخنا أبوجعفر الطّوسيّ في مبسوطه قال: وإن ارعس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أوقعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر، أجزأه ويسقط الترتيب في هذه المواضع. وفي أصحابنا من قال: يترتّب حكيًا. هذا آخر كلامه.

والذى تقتضيه أصول مذهبنا وانعقد عليه إجماعنا، أنّ الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصّور والأشكال والأحوال إلّا في حال الارتماس فيسقط في هذه الحال دون غيرها من الأحوال.

فأمّا المطر والمجرى إذا قام تحته الإنسان فإنّه يجب عليه التّرتيب في اغتساله، لا يجزئه في رفع حدثه سواه لأنّ اليقين يحصل معه بلاارتياب، ولم يقل أحد من أصحابنا ولاخصّ الإجماع إلّا في حال الارتماس دون سائر الأحوال فليُلحظ ذلك.

## باب التّيمم وأحكامه:

جملة القول في التّيمّم يشتمل على ذكر شروطه وبيان كيفيته، وبأيّ شيءٍ يكون من الأجسام؟ وهل يستباح به من الصّلاة منل مايستباح بطهارة الماء؟وماينقضه؟ فأمّا شروطه فهى: فقد الماء الطّاهر أوتعذّر الوصول إليه أوالخوف على النّفس أوزيادة الضّرر في المرض في سفر أوحضر،وقديتعذّرالوصول إليه مع وجوده بفقد الآلات الّتي يستقى بها كالأرشية وغيرها والمشارع الّتي يحتاج إليها في تناوله وماجرى مجراها أولعدوّ حائل عنه.

فأمّا الخوف على النّفس فقد يكون للمرض أو البرد الشّديد الّذي يخاف معه من استعاله على النّفس؛ أولأنّ الحاجة داعيةً إلى الموجود منه للتمّرب. ومن شروطه طلب الماء والاجتهاد في طلبه، وحدٍّ ماوردت به الرّوايات وتواتر به النّقل في طلبه إذا كانت الأرض

سهلةً غلوةُ سهمين، وإذاكانت حزنةً فعَلوةُ سهم واحدٍ، هذا مع ارتفاع الخوف للطّلب، فإذا خاف المكلّف على نفسه أومتاعه فقد يسقط عنه الطّلب. ولا يجوز له التّيمّم قبل دخول وقت الصّلاة بل لا يجوز التّيمّم إلّا في آخر وقت الصَّلاة وعند تضيّقها و غلبة الظّنّ لفواتها. و من شروطه: النّية والتّرتيب والموالاة.

فأمّا كيفيّة التّيمّم للحدث حدثًا يوجب الوضوء ولايوجب الغسل، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض وبسطَها ثمّ يرفعها وينفض إحداهما بالأخرى نمّ يسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الّذي يرغم به في سجوده.

ويشنبه على كتير من المتفقّهة الطّرف الذكور فيظنّ أنّه الطّرف الذى هو المارن لإطلاق الفول فى الكتب، ودليل مانبّهنا عليه أنّ الأصل براءة الذّمة تمازاد على ماقلناه، وأيضًا قوله تعالى: فَالمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، والباء عندنا للتبعيض بغير خلاف. ومن مسح على ماقلنا فقد امتىل الآية، وأيضًا فبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ مسح الوجه يكون إلى الحاجبين، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذاتُو مَلَتْ حقّ التّأمّل، من جملة ذلك ماقد أورده السّيخ أبوجعفر الطوسي رضى الله عنه فى كتاب الاستبصار وأحمد بن محمّد عن الحسن بن على بن فضّال عن مروان بن مسلم وعبّار السّاباطيّ قال: مابين قصاص السّعر إلى طرف الأنف مسجد أيّ ذلك أصبت به الأرض أجز أك. ومن المعلوم أنّه إذا أصاب الأرض بالمار والذي هو طرف الأنف الأخير في سجوده لا يجزئه سجوده بغبر خلاف، فها أراد إلّا مِن أوّل الجبسهة الذي هو قصاص السّعر إلى آخرها الّذي هو ممّا يلى الطّرف الأوّل من الأنف، وما أوردتُ هذا الحديب المّاسبيل التنبيه لا الاستدلال و الاعتباد على ماقدّمناه.

ثَبَّ يسح بكفه اليسرئ ظاهر كفَّه اليمني من الزِّند إلى أطراف الأصابع، ويسح بكفِّه اليمني ظاهر كفه اليسري على هذا الوجه.

وقد ذهب بعض أصحابنا: إلى استعياب الوجه جميعه وكذلك اليدين من المرافق إلى الأصابع وذهب قوم من أصحابنا: إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع، والأول الأظهر وعليه العمل.

وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وماأسبهها، ضرب بيديه على الأرض

كتاب الطهارة

ضربةً أوّلةً على ماوصفناه ومسح بها وجهه على ماحدّدناه نمّ ضرب الأرض نانية ومسح كفّيه على النَّحو الّذي تقدّم ذكره وصفتُه.

وقدروى: أنَّ الضَّربة الواحدة للوجه والكفِّين يجزئ في الوضوء والجِنابة وكلَّ حدث، وذهب إليه قوم من أصحابنا، والأوَّل هو الأظهر في الرَّوايات والعمل وهوالَّذي أفني به.

وهذا التَّرتيب الَّذي ذكرناه واجب كهاقلناه في الطَّهارة بالماء فمن أخلَّ به رجع فتلافاه، والموالاة أيضًا واجبة على ماقدِّمنا القول فيه وبيَّنَاه.

فأمّا مابه يكون التّبمّم فالتّراب الطّاهر والأرض الطّاهرة وبكلّ ماجرى بجراها ممّا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ولا يتغيّر تغيّرًا يسلبه هذا الاسم. ولا يجوز التّيمّم بجميع المعادن وتعداد ذلك يطول، وقد أجاز قوم من أصحابنا التّيمّم بالنّورة والصّحيح الأوّل، ويكره بالسَّبخ وبالأرض الرّملة، ولا يجوز التّيمّم بالرّماد ولا بالدّقيق ولا بالأشنان ولا بالسّعد والسّدر ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه، ولا يعدل إلى الحجر إلّا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوّحل إلّا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوّحل إلّا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوّحل إلّا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوّحل إلّا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه الدّن يكون فيه.

والغبار الذي يجوز التيمّم به هو أن يكون في التوب غبار الترّاب والأرض فأمّا إذا كان فيه غبار النّورة أوالأشنان أوغير ذلك فلا يجوز التيمّم به، وكذلك غبار معرفة دابته ولبد سرجه بعد فقدانه غبار توبه، فإذا فقد الجميع صار إلى الوحل إن وجده، وكيفيّة تيمّمه منه ككيفيّة نيمّمه من الأرض، فإن حصل في أرض قد غطّاها النّلج ولا يتمكّن من غيره جاز له أن يضرب عليه بيديه ويتيمّم بنداوته.

وقال بعض أصحابنا: فليكسره وليتوضّأ بمائه فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على التّلج وحرّكها عليه تحريكًا باعتهاد ممّ رفعها بمافيها من نداوة فمسح بها وجهه كالدّهن، نمّ يضع راحته اليسرى على التّلج ويصنع بها كها صنع باليمنى وبمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ممّ يضع يده اليمنى على النّلج كهوضعها أولاً ويسح بها يده البسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع، نمّ يرفعها فيمسح بها مفدّم رأسه ويسح ببلل يده النسرى من النّلج كها صنع بالنّلج كها صنع بها عند يده من النّلج قدميه، وإن كان محتاجًا في التّطهر إلى الغسل صنع بالنّلج كها صنع به عند

وضوئه من الاعتباد عليه ومسح به رأسه وبدنه حتى يأتى على جميعه. فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصّلاة حتى يتمكن من الطّهارة بالماء أويجد الأرض فيتيمّم بها، والأوّل قول السّيد المرتضى، والثَّاني قول الشَّيخ المفيد والشَّيخ إبي جعفر الطُّوسيُّ رحمهم الله، والَّذي أقوله وأذهب إليه مااختاره الشّيخان من تأخير الصّلاة، ولايجوز له أن يتيمّم بالتّلج لأنّ الإجماع منعقد على أنَّ التَّبِيُّم لا يكون إلَّا بالأرض وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق والتَّلج ليس بأرض، ولاأختار قولها رحمها الله ولاأجوّزُ ماذهبا أليه من مسح الوجه واليدين بالثّلج والوضوء به بالمسح على الأعضاء المغسولة، وكذلك لاأجوَّزُ للجَّنب الغسل لجميع بدنه بالمسح لأنَّ الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين وغاسلين في الجنابة. وحدّ الغسل ماجري على العضو المغسول والممسوح بخلافه وهذا لاخلاف بين فقهاء أهل البيت: أنَّ الغسل غير المسح، فكيف تستباح الصَّلوات بمجرَّد المسح فيها يجب غسله؟ وإذا أُعْدمنا مانكون غاسلين به فإنَّ الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة إلى التّراب والأرض والنّيم، فإذا فقدنا مانتيم به فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخّر ناها إلى أن نجد الماء فنغتسل به أوالتّراب فنتيمم به لقوله عليه السّلام: لاصلاة إلّابطهور، والطّهور مفقود في هذه المسائل فلينأمّل ذلك ويُلحظ عنَّى ماقلته بالعين الصّحيحة ويترك التّقليد وأساء الرّجال جانبًا، فقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام: انظر إلى ماقال ولاتنظر إلى مَن قال، والله الموقّق للصّواب.

فأمّا استباحة الصّلاة بالتّيمم، فلفاعله أن يصلّى مالم يحدث أويجد الماء ويتمكّن من استعاله مانساء من صلوات اللّيل والنّهار والفرائض والنّوافل. والكلام فيها ينقض التّيمم قد تقدّم في باب نواقض الطّهارة بالماء.

ومَن دخل في الصَّلاة بالتَّيمُّم ثمّ أصاب الماء وقدر على استعماله.

فقد أختلف قول أصحابنا في هذه المسألة، فبعض يقول: إن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع إنصرف وتوَضَّأ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطّوسيّ رحمه الله في نهايته إلّاأنّه رجع عنه في مسائل خلافه. وبعضٌ قال: إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام فالواجب عليه المضيَّ فيها فإذا فرغ منها توضًا لمابعد تلك الصّلاة من الصّلوات. وبعضٌ قال: يجب عليه

الانصراف مالم يقرأ فإذا قرأ مضى في صلاته ولا يجوز له الإنصراف.

والصّحيح من الأقوال: أنّه إذا دخل في صلاته بتكبيره الإحرام مضى فيها ولا بجوز له عطمها بحال، وعلى هذا يعتمد ويُفتى السّيّد المرتضى في مسائل خلافه، وكذلك السّيخ أبوجعفر في مسائل الخلاف. ومَن نَسَى الماء في رحلَه فتيمّم وصلّى نمّ علم به من بعد لاإعادة عليه، وهو قول أبي حنيفة ومحمّد. وقال السّافعي وأبويوسف: بجب عليه أن يعيد، وقال مالك: يعيدى الوقت فإذا حرج الوقت فلاإعادة عليه. وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى ماذهب إليه مالك بعينه، وهذا لا بجوز لأحد من أصحابنا أن يفوله، لأنّ النّيمّم عند جميع أصحابنا - إلاّ من سذّ ممن لا يعتد بوله لأنّه قد عُرف باسمه ونسبه - إنّها يجب في آخر الوقت وعند خوف قوب الصّلاه وخروج وفيها، ولا يجوز أن يستعمل قبل آخره وتضيّفه على وجه من الوجوه، وآخر الوقت من سرطه كما أنّ عام الماء بعد طلبه من سرطه، فكيف يصحّ أن يفوله فيمن تيمّم قبل الوقت وصلّى كا أنّ عام الماء بعد طلبه من سرطه، فكيف يصحّ أن يفوله فيمن تيمّم قبل الوقت وصلّى فإنّه لاصلاة له جملة؟! وبجب عليه أن يصلّى صلاة مبتدأة بالماء إذا ذكره؟! فأمّا مَن تيمّم فبل الوقت وذكر ماكان فيه، فإنّه بجب عليه الوضوء وإعاده فبل آخر الوقت وصلّى من فعله لم يكن صلاه لأنّه كان بغير طهور.

ومن دفع إلى تغسيل ميّت ولم يجد الماء، استعمل فبه من التّسم مابيّناه من فبل أنّه فرض من وجب عليه الغسل. ومن كان معه من الماء فدر مايُزبل به النّجاسة عن بدنه أوثوبه الّذي يفنفر إليه في ستر عورته ولايتّسع ذلك الماء لغيره وأحدب حديًا يوجب الغسل أوالوضوء، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النّجاسة ويتيمّم للحدن. ومن أجنب ومعه من الماء مالا يكفيه لغسل جميع أعضائه، وجب أن يتيمّم فإن أحدث بعد ذلك حدثًا يوجب الوضوء فالصّحيح من المذهب والأظهر من الأقوال أنّه يعيد تيمّمه ضربتين لأنّ حدته الأوّل باقٍ ما ارتفع، والدّليل على ذلك أنّه إذا وجد الماء اغتسل فلوكان حديه الأكبر قد ارتفع بتيمّمه ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء

وقال السّيد المرتضى رضى الله عنه: يستعمل ذلك الماء إن كفّاه للوضوء ولا يجوز له التّيمّم عند حدثه ما يوجب الطّهارة الصّغرى، قال: لأنّ حدته الأوّل فد ارتفع وجاء ما يوجب الصّغرى، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعاله ولا يجزئه تيمّمه، والأوّل أبّين وأوضح.

ومن لم يجد الماء إلا بسمن وافر زائد الغلاء خارج عن العادة وكان واجدًا للتّمن، بذله فعد ولم يجزئه النّيمّم إلا أن يبلغ نمنه مقدارًا يضرّ به في الحال. وليس على جميع من صلّى بتيمّم إعادة نبىء من صلاته إذا وجد الماء، من مريض ومسافر وخائف على نفسه من برد وغير ذلك.

وهدروى: أنّه اذا كان غسله من جنابة تعمّدها وجب عليه الغسل وإن لحفه البرد إلاّ أن يبلغ ذلك حدًّا يخاف على نفسه التّلف فإنّه يجب عليه حينئذ التّيمّم والصّلاة، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصّلاة، وفد روى: أنّ المتيمّم إذا أحدب في الصّلاه حدمًا ينقض الطّهارة ناسبًا وجب عليه الطّهارة والبناء على ماانتهى إليه من الصّلاه مالم يستدبر الفبله أويتكلّم بمايفسد الصّلاة، وإن كان حديه متعمّدًا وجب عليه الطّهارة واستئناف الصّلاة، والصّحيح تركُ العمل بهذه الرّواية لأنّه لاخلاف ببن الطّهارين، وإنّ البروك الواجبة منى كانت من نوافض الطّهارة فإنّ الصّلاة تفسد وبجب استئنافها سواء كان عن عمد أوسهو ونسيان، وإنّا ورد هذا الخبر فأوّله بعضُ أصحابنا في كتاب له وقال: أخصّه بصلاه المتيمّم، والصّحيح أنّه لافرى بينها إذفد بيّنًا أنّه لايليفت إلى أخبار الآحاد بل

## ويكره أن يؤمّ المنيمّمُ المتوضّئين؛

على الصَّحيح من المذهب وبعض أصحابنا يذهب إلى أنَّه لايجوز.

ومدروى: إدا اجتمع مبّن ومحدت وجنب ومعهم من الماء مفدار ما يكفى أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمّم المحدث ويدفن المّن بعد أن يُؤمّم حسب ما فدّمناه. والصّحت أنّ هذا الماء إن كان مملوكًا لأحدهم فهو أحقّ به ولا بجب عليه إعطاؤه لعبره ولا بجوز لغبره أخذه منه بغير إذنه، فإن كان موجودًا مباحًا فكلّ مَن حازه فهو له، فإن تعبّن عليها تغسيل الميّت ولم يتعيّن عليها أداء الصّلاة لخوف فواها وضيق وفتها فعليها أن يغسلاه بالماء الموجود، فإن خافا فوت الصّلاة فإنها يستعملان الماء، فإن أمكن جمعه ولم بخالطه نجاسه عينيه فيغسلانه به على مابيناه من قبل، في أنّ الماء المستعمل في الطّهارة الكبرى يجوز استعاله كاستعال الماء المستعمل في الطّهارة الصّغرى على الصّحيح من المذهب.

كتاب الطهارة

## باب أحكام الحيض والاستحاضة والنّفاس:

الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد، وهو الدّم الأسود الخارج بحراره ودفع في أغلب الأوقات والأحوال في زمان مخصوص من شخص مخصوص. فهذا الحدّ أسلم من حدّ من قال: إنّ الحائض هى الّتى ترى الدّم الأسود الحار الّذى له دفع. وبهذه الصّفات يتميّز من دم الاستحاضة والعذرة والفرح وغيرها، وهذا لابصح لأنّها لورأن الدّم بهذه الصّفات في أقلّ من نلانة أيّام لم يكن حيضًا بالإجماع، وكذلك لورأته بعد العسرة الأمّام بهذه الصّفات لم يكن حيضًا، وإن سئن قلت: هو الدّم الّذى له نعلّق بانفضاء العدّه على وجه إمّا بظهوره أو بانقطاعه، فقولنا: «بظهوره» المراد به أنّها إذا رأت المطلّفة الدّم اللّال وجه إمّا بظهورة والغالب كالمتيقن في حكم السرّعبّات، فأمّا إذا لم يكن لها عادة مستعمة ورأنه فيها فلا تخرج من العدّة برؤية القطرة من الدّم اللّاك إلا بعد البفن بأنّ ذلك الدّم دم حض، فهو أن يتوالى ملانة أمّام ممنابعة لأنّها في العدة بيعين، ولا يجوز أن بخرج من اليقين إلا ببقين مله؛ ولا يعين لها إذا رأت العطرة إلا إذا دام ملامة أيّام إلا أن تراه في أيّام عادتها المستقيمة فيُحكم بأنّه حيض لماقدّمناه من أنّ العادة والأغلب كالمتيقّن الحاصل فليلحظ هذا الموضع فيتُحكم بأنّه حيض لما قدّمناه من أنّ العادة والأغلب كالمتيقّن الحاصل فليلحظ هذا الموضع وليتأمّل.

وبعض أصحابنا قال: إن كان طلاقها في أوّل طهرها علنُ بذلك وإن كان طَلَفها في آخر طهرها فلانخرج من العدّة إلاّبعد انقطاعه واستيفاء أيّامه، فهذا معنى عولهم بظهوره أو بانقطاعه على هذا العول والمدهب، وهو مذهب سيخنا المفبد محمّد بن محمّد النّعان، والأوّل مذهب سيخنا أبي جعفر الطّوسيّ: وهو أنّها مخرج من العدّه برؤية القطر، من الدّم النّالب، وعد علنا ماعندنا في دلك وحققناه، وهو أنّها إن كانت لها عادة مستقيمه مستمرّة فمذهب سيخنا أبي جعفر وفوله صحيح، وإن لم يكن لها عادة مستمرّة فلانخرج من العدّة إلاّبعد استيفاء ملانة أيّام متنابعات لأنّها في العدّة بيقين فلايخرج من اليقين إلاّبيقين منله فهذا تحرير الفولين.

وإذا رأت المرأة دم الحيض تعلَّق بها عشرون حكمًا: لا يجب عليها الصّلاة ولا بجوز منها فعل الصّلاه ولا يُصحّ منها الصّوم ويحرم عليها دخول المساجد إلاّ عابرة سبيل إلاّ مسجدين ولا بصحّ منها الاعتكاف ولا يصحّ منها الطّواف، ويحرم عليها قراءة العزائم وبحرم عليها مسّ كنابة الفرآن ويحرم على زوجها وطؤها، ويُجب عليه إذا وطئها متعمّدا الكفّارة إن كان في أولَّه فدِينار وإن كان في وسطه نصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار، وبحب عليها المّعزير،

وهل الكفَّارة واجبة أومندوبة؟

لأصحابنا فبه مولان؛ الأظهر من المذهب أنّها على الوجوب والآخر أنّها على النّدب. فالسّيد المرتضى وجماعه من أصحابنا مذهبهم الأوّل، والسّيخ أبوجعفر الطّوسيّ موافق لهذا القول في حُلِه وعفوده، وذكر في نهايته أنّها على النّدب والاستحباب. فقوله في جمله وعقوده وهو فتواه وماذكره في نهاسه عذره فعه عد أوضحناه.

فإذا كرّر الوطى، فالأظهر أنّ علبه تكرار الكفّارة لأنّ عموم الأخبار تقتضى أنّ عليه بكلّ دفعة كفّارةٍ،

والأورى عندى والأصحّ أن لا تكرار في الكفّارة لأنّ الأصل براءة الذّمة وسغلها بواجب أوندب يحتاج إلى دلالة سرعيّة. فأمّا العموم فلايصحّ التّعلّق به في متل هذه المواضع لأنّ هذه أسباء الأجناس والمصادر، ألا ترى أنّ من أكل في نهار رمضان متعمّدًا وكرّر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفّارة يلاخلاف، ويجب عليها الاغتسال عند نقائها من حيضها ولا يصحّ طلافها إذا كانت مدخولاً بها وغير غائب عنها زوجُها غيبةً مخصوصةً. وبعض أصحابنا يطلق هذا الموضع ويقول: ولا يصحّ طلاقها، وهذا لا بدّ من تفييده بما فيدناه و إلا فالحائض التي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة يصحّ طلاقها بغير خلاف فلا بدّ من التقييد.

ولايصح منها الغسل ولاالوضوء على وجه يرفعان الحدت ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لايرفع بهها الحدث، مثل غسل الإحرام والجمعة والعيدين، ووضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها، وهما غسل ووضوء مأمور بهما شرعيّان فهذا معنى قوله على وجه يرفعان الحدث.

ولا يجب عليها قضاء الصّلاة بإجماع المسلمين ويجب عليها قضاء الصّوم بالإجماع أيضًا، ويكره لها قراءة ماعدا العزائم ومسّ ماعدا المكتوب من المصحف وحمله، ويكره لها الخضاب.

ومتى رأت المرأة الدّم لدون تسع سنين لم يكن ذلك دم حيض، وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنةً مع تغيّر عادتها، فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة. وأقلّ أيّام الحيض للانة أيّام متتابعات وأكثره عشرة أيّام.

لاخلاف بين أصحابنا في هذين الحدين والمعدارين بل اختلفوا في كيفية الأفلّ. منهم من عال: يكون اللّابة متوالية، ومنهم من يفول: سواء كانت متتابعة أومتفرّعة إذا كانت في جملة العسرة، والقول الأوّل هو الأظهر لأنّ الأصل بعد تكليفها الصّوم والصّلاة فمن ادّعى سعوط تكليفها بالصّوم والصّلاة بحتاج إلى دليل، وهذا الّذي ذكره صاحب الجمل والعفود في جُمله وذكر في نهايته العول الأخبر، وفد بنّنا عذره في ممل ذلك لأنّ كتابه أعنى النّهايه كتاب خبر لاكتاب بحب ونظر.

فإن استبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض فلتُدخل المرأة فطنةً فإن خرجت منغمسةً بالدّم فذلك دم معذرة، فإن استبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيّام الحيض فلتدخل إصبعها: فإن كان الدّم خارجًا من الجانب الأين فهو دم قرح، وإن كان خارجًا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.

والصّفرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطّهرطهر، فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض فأيّ دم رأته مع دوامه نلانة أيّام متتابعات على أيّ صفةٍ كان فهو دم حيض، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيّام فالجميع حيض، فإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال: أحدها أن يتميّز لها بالصّفة فلّتعمل على التّميّز. واليّاني لايتمبّز لها وجاء الدّم لونًا واحدًا فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها. والنّالت لايكون لها نساء من أهلها فلترجع إلى من هو أبناء سنّها ولتعمل على عادتهنّ. الرّابع لا بكون لها نساء من أبناء سنّها فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فبها على سنّة أقوال:

منهم مَن قال: تنرك الصُّوم والصَّلاة في السَّهر الأوَّل أول أيَّام الحيض وفي السَّهر النَّاني أكبر

أيّام الحيض، وتصوم وتصلّ باقى أيّام السّهرين. ومنهم من يعكس هذا، ومنهم من يقول: تمرك الصّلاة والصّوم فى كلّ شهر سبعة أيّام فى أوائل كلّ شهر وتصلّى وتصوم باقى أيّام السّهرين. ومنهم من يقول: تغرك الصّوم والصّلاة فى كلّ السّهرين. ومنهم من يقول: تغرك الصّوم والصّلاة فى كلّ شهر ثلاثة أيّام فحسب وتصوم وتصلّى باقى الآيّام. ومنهم من يقول: تُعدّد عشرات عشرة حيض وعَشرة طهر، هذا مع استمراره ودوامه ثمّ لايزال هذا دأبها إلى أن تستقر لها عادة، وتستقر لها عادة بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدّم فى كلّ سهر منها أيّام سواء فى أوقات سواء، مناله أن ترى الدّم فى السّهر الأوّل بعد الهلال خسة أيّام نمّ ينقطع قولنا: أعداد وأوقات سواء، فإن رأته فى النّصف النّانى خسة أيّام، لم يكن ذلك عادة لأنّها مارأت الخمسة فى أوقات الخمسة فى السّهر الأوّل فتجعل ذلك عادة لأنّها مارأت الخمسة فى أوقات الخمسة فى السّهر الأوّل فتجعل ذلك عادة بالـ

فأمًا غير المبتدأة وهي التي تكون لها عادة فلتلزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر، فأمّا إذا لم يتجاوز دمها العشر فأى دم رأته بعد عادتها وقبل تجاوز العشر فهو دم حيض لقولهم عليهم السّلام: الكدرة والصّفرة في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطّهر طهرٌ يعنون بأيّام الحيض عشرة الأيّام الّتي هي حدّ الأكثر،

فإن قيل: فيبطل قول الأثمّة عليهم السّلام: ترجع إلى العادة أوتمسك عادتها أوترجع إلى عادتها على اختلاف الألفاظ، قلنا: ذلك إذا تجاوز اللّم العادة وعسرة الأيّام، فحينئذ ترجع إلى عادتها وتجعل ماجاوز العادة والعشرة استحاضة.

فأمّا إذا تجاوز الدّم العادة ولم يتجاوز عشرة الأيّام الّتي هي أكثر أيّام الحيض، فلاترجع إلى العادة بل يكون جميع ذلك وجميع تلك الأيّام حيضًا لقولهم عليهم السّلام: الكدرةُ والصّفرةُ في أيّام الحيض حيض، وهذه أيّام الحيض فقد عملنا بالقولين ولم نتعدّ النّصَيْن ولامناقضة بين ذلك فليتأمّل ويلحظ ماقلناه، فكنيرًا يشتبه هذا على الفقهاء.

فاذا تقرّر هذا فمتى اتّصل الدّم بالعادة وتجاوز عسرة الأيام فإنّها نمسك العادة وبجعل ماعداها استحاضه سواء تقدّم العادة واتّصل بها أوتأخّر عنها متّصلًا بها وجاوز العشرة لماأصّلناه وقرّرناه من قولهم عليهم السّلام المجمع عليه: ترجع إلى عادتها وتمسك

عادتها، فعلى هذا التّحرير إذا رأت خمسة أيّام دمًا قبل عادتها وخمسة أبّام في عادتها وكانت عادتها خمسة أيّام وخمسة أيّام بعد عادتها فالواجب عليها الرّجوع إلى العادة والتّمسّك بها، وتكون الخمسة الأوّلة والخمسة الأخيرة استحاضة، وكذلك إذا رأت عسرة قبلها واتّصل بها فإنّها تلزم عادتها وتكون العشرة استحاضة، وكذلك إذا رأت خمسة أيّام عادتها واتّصل بها عشرة أيّام بعد الخمسة فإنّها ترجع إلى عادتها وتمسك بها وتجعل العشرة استحاضة.

فأمّا إذا لم نتّصل بالعادة وكان نلانة أيّام متتابعة بعد أن مضى لها أقلّ الطّهر وهو عشرة أيّام نفاء، فإنّه حيض لأنّه أيّام الحيض لفولهم عليهم السّلام: الكدرة والصّفرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطّهر طهر، على ماحرّرناه وفرّرناه فلتُلحظ هذه الجملة فإنّها إذا حصلت اطّلع بها وأشرف على مااسنوعر من دفائق هذا الكتاب.

فإن اضطربت عادتها وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها وصارت ناسية لهذا ولهذا فإذا استمرّ بها الدّم بعد العشرة الأيّام فالواجب عليها اعتباره بالصّفات، فإذا غيّز لها فلترجع إليه وتعمل عليه وتكون لها بمنزلة العادة وقد قدّمنا حكمها وبيّنّاه.

فإن اشتبه عليها الدّم وجاء لونًا واحدًا ولم يتميّز لها فهى فى هذه الحال حكمها حكم المبتدأ في الحال الرّابعة حرفًا فحرفًا، وقد قدّمنا الأحكام والأقوال فيها والاختلاف مستوفى فهذا خلاصة فقه الحائض ودقائق أحكامها فإذا حُصّل فهابعده سهل يسير.

ومن لم تكن لها عاده ورأت الدّم اليوم أواليومين فلايجوز لها ترك الصّلاة والصّيام لأنّها من تكليفها بالصّلاة والصّيام على يقين وهي في شكّ من الحيض في هذين اليومبن، فكيف يجوز لها أن تترك اليقين بالسّك؟

ومايوجد فى بعض الكنب من أنّ المرأة إذا رأب الدّم اليوم أواليومين تركت الصّلاة والصّيام فإن استمرّ بها اليوم المالت فذاك دم حيض وإن لم يستمرّ بها فضيت الصّلاة والصّيام، وكذلك إذا انقطع الدّم عنها بعد تمام عادنها وقبل تجاوز العسرة. يوجد فى الكتب أنّها تستظهر بيوم أويومين فى نرك الصّلاة والصّيام، فأخبار آحاد لا يُعرّج عليها ولا يُلتفت إليها بل الاستظهار لها فى دينها وتكليفها وبراءة ذمّتها فِعْل الصّلاة والصّيام إلى أن يتببّن

السر اثر

أنَّها غير مكلَّفه بهها فحينئذ يجب عليها تركهها، لماأصَّلناه من أنَّها لاتترك اليقين بالشَّكُ فليلحظ ذلك وبحقَّن.

إلاّ أن تكون لها عادة مستقيمة مستمرّة فترى الدّم في أوّلها يومًا أويومين فالواجب عليها عند رؤية الدّم ترك الصّلاة والصّيام، لأنّ العادة تجرى عندهم بحرى المتيقن، وكذلك الأغلب يجرى بحرى المعلوم، فهذه بخلاف تلك في الحكم لمابيّناه ونبّهنا على دليله ومفارقته لحكم غيره، أوترى بعد العادة المستقيمة الصّقرة أوالكدرة قبل خروج العشرة الأيام وبعد عادتها، إذا كانت عادتها أقلّ من عسرة أيّام فحينئذ يجب عليها ترك الصّلاة والصّوم والاستظهار بيوم أويومين أوتلاثة لأنّها بحكم الحائض لاأنّها ترى النّقاء وتترك الصّلاة على مايظنّه من لابصيرة له،

وقد حفَّق ذلك سيخنا في الاستبصار.

والحبلى الحامل المُستبين حملها اختلف قول أصحابنا واختلف أخبارهم، فبعض منهم يقول: أنّها تحيض وحكمها حكمها قبل حملها، ومنهم وَهُمُ الأكثرون المحصّلون يذهبون: إلى أنّها لاترى دم الحيض ولاتحيض وأيّ دم تراه فهو دم استحاضة أوفساد.

وهذا هو الصّحيح وبه أفني وأعمل والدّليل على ذلك الحاسم للشّغب أنّه لاخلاف بين المخالف منهم في المسألة والمؤالف، أنّ طلاق الحائض المدخول بها الّتي ماغاب زوجها عنها غيبة تخصوصة لايقع ولا يجوز، وإنّه بدعة محظور لا تبين به ولا يقع جملة . هذا إجماعهم عليه بغير خلاف، ولاخلاف أيضًا بين الفريقين بل الإجماع منعفد من أصحابنا جميعهم: أنّ طلاق الحامل يقع على كلّ حال سواء كانت وقت طلاقها عالمة بالدّم متيفّنة له أولم تكن، كذلك فلوكانت الحامل تحيض وترى دم الحيض لماجاز طلاقها في حال حيضها ولتنافضت الأدلة وبطل الإجماع من الفريقين وهذا أمر مرغوب عن المصير إليه والوفوف عليه، وقد بيّنًا أنّه لا يجوز لزوجها مجامعتها في فبلها خاصّة لموضع الدّم وله مجامعتها فيها دون دلك من سائر بدنها دبرًا كان أوغبره على الأصح الأظهر من المذهب، وبعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطنها في قبلها، وهو السّيّد المرتضى في مسائل خلافه، والدّليل على مااخترناه قوله تعالى: فا عُترَلُوا النّساء في زمان مااخترناه قوله تعالى: فا عُترَلُوا النّساء في زمان

الحبض أوموضع الحيض الذي هو الدّم، فإن كان الأوّل فهذا خلاف احماع المسلمين فيانفي إلّا الفسم الآخر. وإنّما وردب أخبار بأنّ له مافوق المنْزر وذلك محمول على كراهمه مادون الفيل.

فإذا انقطع عنها الدّم فالأولى لزوجها أن لايهربها بجاع في فبلها حتى بغنسل ولسس ذلك عند أصحابنا بمحظور، فإن كان سبعا وغلبنه السّهوه فلىأمرها بغسل فرجها وقد زالت عنه الكراهية سواء انقطع لأكبر الحبض أولافله لأنّ الله بعالى فال:ولا يقر تُوهَنّ حتى يَطُهُرْنَ، وهذه قد طهرت من حيضها.

وإذا أصبحت المرأة صائمةً بم حاضف فلنفار أي وعب رأب الدم، وسسحب لها الإمساك تأد با إذا رأن الدم بعد الزوال، فأمّا إذا كاس حائفنا بم طهرت فالمسنحب لها الإمساك نأد با سواء كان طهرها قبل الزوال أوبعد عاذا أرادت الاغسال فكفقه غسلها منل غسل الجنب سواءً إلاّأتّها لاسنبسح الصّلاه بمنزده على مافدمنا القول فيه وبنناه، فإذا كان اغتسالها في وقت صلاه وأرادت يفديم لوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصّلاة واجبًا فربةً إلى الله يعالى ولاننوى رفع الحدث لأنّ حديها الاكبرباق وهو الغسل، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل نوت بغسلها رفع الحدث ونوت بوضوئها استباحة الصلاة، لأنّ حديها قد ارتفع واجبًا قربةً إلى الله سبحانه، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصّلاة مندوبًا قربةً إلى الله سبحانه ونوت بوضوئها بعد استباحة الطّلاة من غير أن ترفع به الحدث مندوبًا قربةً إلى الله سبحانه ونوت بوضوئها بعد استباحة الصّلاة من غير أن ترفع به الحدث.

وإذا كانت المرأة جنبًا فجاءها الحيض فبل أن تغتسل غسل الجنابة فتدع الغسل إلى أن تطهر من حيضها فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحدًا للجنابة، وقد أجزأها على ماقدّمناه في باب الجنابة وحرّرناه.

والمستحاضة هي الّتي ترى الدّم بعد أكبر أيّام الحيض وبعد أكبر أيّام النّفاس وبعد استبانة حملها على ماحقّقناه وأسلفنا القول فيه، وبعد خمسن سنةً وتغيير عادتها وبعد

السر اثر

تجاوز دمها عادها وعسرة الأيّام واستمراره على ماقدّمناه فبكون ماعدا العادة استحاضة، وإن كان بعضها في عسرة الأيّام، هذا معاستمراره ونجاوزه العادة وعسرة الأيّام ففي جميع هذه الأحوال هي مسحاضة، وكذلك إذا رأت الدّم أقلّ من ملامة أيّام فهي أيضًا مستحاضة. ومنى رأت الدّم وجب عليها أن تستبرئ نفسها بقطنة ولها ملاتة أحكام:

أحدها: أن تراه يسيرًا لاينقب الكُرسُف الذى هو القطن فالواجب عليها الوضوء لكلّ صلاه ونغيير القطن والخرقة، ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد بل يجب عليها لكلّ صلاة وضوء ونغيير القطن والخرقة وإتيان الصّلاة بعد وضوئها بلافصل، فأمّا إذا توضّأت أوّلًا في أوّل الوقت ولم تصلّ إلّا في تانيه أووسطه أوآخره فإنّ صلاتها غير صحيحة.

لأنّ فولهم عليهم السّلام بجب عليها الوضوء عند كلّ صلاة ،يقتضى المفارنة لأنّ «عند» في لسان العرب لا يصغر فهى للمفارنة كما أنّ «قبيلاً وبعيدًا» للمفارنة فكذلك «عند» لأنّها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وفبيل في التصغير. فال سيخنا في مبسوطه: إذا توضّأت المستحاضة وقامب إلى الصّلاه فانعطع عنها الدّم قبل أن تكبّر تكبيرة الإحرام فلا بجوز لها الدّخول في الصّلاة إلا بعد أن تتوضّأ نانيًا، لأنّ انفطاع دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء، تم قال: فإن انفطع بعد تكبيرة الإحرام ودخولها في الصّلاة تمضى في صلانها ولا يجب عليها استثنافها. فال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: إذا كان انفطاع دم الاستحاضة حديًا فيجب عليها فطع الصّلاه واستئناف الوضوء، وإنّها هذا كلام السّافعي أورده سيخنا، لأنّ السّافعي عليها فطع الصّلاه واستئناف الوضوء، وإنّها هذا كلام السّافعي أورده شيخنا، لأنّ السّافعي يستصحب الحال وعندنا أنّ استصحاب الحال غير صحيح، وإنّ هذه الحال غير ذلك ومايستصحب فيه الحال فبدليل، وهو إجماع على المتيمّم إذا دخل في الصّلاة ووجد الماء فإنّا لانوجب عليه الاستئناف بإجماعنا إلااأنّا قاتلون باستصحاب الحال فليلحظ ذ لهك فإنّا لانوجب عليه الاستئناف بإجماعنا إلاائنًا قاتلون باستصحاب الحال فليلحظ ذ لهك

والحكم النّانى: أن ترى أكثر من ذلك وهو أن ينقب الدّم الكُرسُف ولايسيل، فيجب عليها أن تعمل ماعملته في الحكم الأوّل سواء وتزيد عليه الغسل لصلاة الغداة. والحكم الثّالث: أن ترى الدّم ينقب الكُرسف ويسيل، فيجب عليها أن تفعل مافعلته

في الحكم البّاني وتزبد على ذلك وجوب غسلبن ينضافان إلى الغسل الّذي في الحكم البّاني، فإذا فعلم ذلك في أيّام استحاضتها فهي في حكم الطّاهرات في جمع السّر عبّات، إلّاأنّها يكره لها دخول الكعبة، وإذا وجب علبها حدّ الجلد لا بُقام حيّ ينقطع عنها دم الاستحاضة، لأنّها مريضة والمريضة لايفام عليها حدّ الجلد حيّ تبرأ، فإن لم تفعل ماوصفناه وصامت وصلّت وجب عليها أعادة صلاتها وصيامها، ولا يحلّ لزوجها وطؤها فإن كانت قد أكلت في زمان الصّيام زمان استحاضتها فإنّه يجب عليها قضاء الصّوم والكفّارة، لأنّها أكلت في زمان الصّيام متعمّدة لذلك وتجمع بين الظّهر والعصر بغسل واحد، وكذلك بين العساء الأولى والآخرة، والجمع منها بين الفريضتين بأن تؤخّر الفريضة المتقدّمة إلى آخر وقتها وتصلى والآخرة، والجمع منها بين الفريضتين بأن تؤخّر الفريضة المتقدّمة إلى آخر وقتها وتصلى الفريضة الأخيرة في أوّل وقتها تجمع بينها في الحال، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب،

وقد يوجد في بعض الأخبار والآنار والكتب المصنّفات منل نهذيب الأحكام ومسائل الخلاف للسّيد المرتضى رحمه الله: أنّ دم الحيض أسود بحراني، وفي خبر آخر دم الحيض أحمر بحراني. قال محمّد ابن إدريس: بحراني بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة وبالحاء غير المعجمة المسكنة وبالرّاء غير المعجمة المفتوحة وبعدها ألف والنّون المكسورة وبعدها ياء مشدّدة وليست للنّسب وهو الشّديد الحمرة والسّواد كايقال: أبيض يقيّ وأسود حالك وحانك وأحمر بحراني وباحري هكذا أورده ابن الأعرابي في نوادره فأوردته كاأورده تنبيهًا عليه.

والنَّفساء هي الَّتي تضع الحمل وترى الدّم.

لأنَّها مستقّة من النّفس الّتي هي الدّم بدلالة فولهم: كلّ مالانفس له سائلة، يريدون كلّ مالاًدم له سائل.

فإذا رأت الدّم بعد وضعها الحمل بلافصل أوقبل مضيّ عسرة أيّام من وقت وضعها الحمل فهي نفساء، وحكمها حكم الحائض سواء، في جميع الأحكام اللّازمة للحائض بغير خلاف وفي أكثر أيّامها.

على الصَّحيح من الأقوال والمذهب لأنَّ بعض أصحابنا يذهب إلى أنَّ أكثر أيَّام النَّفساء عند

استمرار دمها مانية عسر يومًا، ذهب إليه السّيد المرتضى في بعض كتبه. وكذلك النسّيخ المفد، وعادا عنه في تصنيف آخر لهما. عاد السّيد عن ذلك في مسائل خلافه بأن فال: عندنا الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها الّتى تعهدها، وقد روى: أنّها تستظهر بيوم ويومين، وروى: في أكبره خمسة عسر يومًا، وروى: أكبر من هذا، والأببت ماتفدّم. ورجع السّيخ المفيد في كتاب أحكام النساء وفي سرح كتاب الأعلام، والّذى يدلّ على أصل المسألة ومااخنرناه أنّها مخاطبة مكلّفه وهي داخله في عموم الأوامر بالصّلاة والصّوم وإنّها نخرجها في الأيّام الّتي حدّدناها للإجماع ولادليل فيهازاد على ذلك فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، ولولم يكن إلاّ أنّ فيه استظهارًا للفرض واحتياطًا، له لكفي.

وتفارق النّفساء الحائض في حد أقلّ النّفاس، فإنّه ليس لقليل النّفاس حدّ بل حدّه انقطاع الدّم، فإذا استمرّ بها الدّم فوق العشرة الأيّام وتجاوزها فعلتْ ماتفعله المستحاضة لا الحائض. لأنّ الحيض لا يتعقّب النّفاس لما بيّنا أنّ النّفاس حكمه حكم الحيض في جميع الأشياء، فإن رأت الدّم بعد وضعها الحمل بلافصل مثلاً يومًا واحدًا أو يومين وانقطع إلى تمام العشرة الأيّام فهي نفساء في اليوم واليومين فحسب، فاذا رأته قبل مضى العشرة الأيّام لحظة واحدة فاليوم واليومان وما بعدهما إلى تمام العشرة نفاس. لأنّه لم يمض لهابين الدّمين طهر، فإن مضى بين الدّمين عشرة أيّام نقاء فالدّم الثّاني إذا توالى ثلاثة أيّام حيض، فإن لم يض بين الدّمين طهر وتجاوز العشرة الأيّام منها نقاء، ومنها دم، فالدّم الثّاني استحاضة ولا يكون نفاسًا. لأنّه قد جاوز العشرة الأيّام بعد وضعها الحمل وهي أقصى مدّته، ولا يكون حيضًا لأنّه ماتقدّمه طهر فليلحظ ذلك ويحقّق.

ويكون النّقاء الّذى في العشرة الأيّام أيضًا هي فيه بحكم الطّاهرات، يجب عليها فيه قضاء الصّلاة والصّوم، وإن وضعت ولم تر الدّم إلى اليوم التّاسع أوالعاشر فهي طاهر وحكمها حكم الطّاهرات إلى أن رأت الدّم وهي نفساء وحكمها حكم النّفساء في اليوم التّاسع والعاشر فحسب.

لأنَّا قد بيِّنًا أنَّ النَّفساء مستقّة من النّفس الّذي هو الدّم والاشتقاق غير حاصل في الأيّام النّمانية فيجب أن يكون غير نفساء، ونفساء في الزّمان الّذي رأت فيه الدّم لأنّها بعد وضع

الحمل وقبل خروج العشرة الأيّام الّتي هي أعصى مدّة النّفساء والنّفاس. فإن قيل: أيّام النّقاء أقلّ من الطّهر لأنّ الطّهر عندنا عشرة أيّام أقلّه، فكيف حكمتم بأنّها طهر وحكمها حكم الطّاهر اتفيها؟ قلنا: ولاتقدّمها حيض ولانفاس بل تقدّمها طهر وأطهار؛ لأنّ الحامل على مابيّنًا ه لاترى دم الحيض فالأيّام وما تقدّمها بمجموع ذلك أجمع طهر.

فإن رأته بعد وضعها ساعة ثمّ انقطع تسعة أيّام نمّ رأته اليوم العاسر كانت جميع الأيّام نفاسًا لأنّها نفساء عند رؤية الدّم بعد الوضع ولم يحصل لها في أيّام الانقطاع طهر وهو عسرة أيّام، ورأت الدّم الثّاني قبل خروج العشر وهي أقصى مدّة النّفاس فكان الجميع نفاسًا وهي نفساء في الجميع.

وإذا ولدت المرأة توأمين ورأت الدّم عُقيبهما فإنّ النّفاس يكون من المولود الأوّل. لأنّ النّفاس عندنا هو الدّم الخارج عقيب الولادة ولا بمنع كون أحد الولدين باقيًا في بطنها من أن يكون نفاسًا، وأيضًا لا يختلف أهل اللّغة في أنّ المرأة إذا ولدت وخرج الدّم عفيب الولادة فإنّه يقال: قد نفس، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها، ويسمّون الولد منفوسًا.

فال السَّاعر وهو أبوصخر الهذليّ عدح آل خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أميّه بن عبد

إذا نُفِس المنفوس من آل خالدٍ بَدا كرمٌ للنّاظرين وطيب فسمّى الولدمنفوسًا ومحال أن يكون الولد منفوسًا إلّا والأمّ نفساء لأنّ الدّم نفسه يسمّى نفسًا على مامدّمناه.

فإذا ولدت الولد النّاني ورأت الدّم عقيب ولادتها اعتبرتَ أقصى مدّة النّفاس من وقت ولادة التّاني لأنّ كلّ واحد من الدّمين يستحق الاسم بأنّه نفاس فينبغى أن يتناول كلّ واحد منها اللّفظ، وإذا نناول الدّم الأخير الاسم عددنا منه أكنر أيّام النّفاس واستوفينا أقصاه من الأخير لتناول الأسم له.

فإن قيل: إذا رأمه عندوضع الأوّل مملاً خمسة أيّام ممّ وضعت المّانى ورأب عفب وضعه عسره أيّام فعد صارت خمسه عسر يومًا، وعمدكم على ما سنتم أنّ أقدى مدّه النّفاس عسرة أيّام فكيف يكون الحكم في ذلك؟ قلنا: ماهذا دم ولاده واحدة بل دم عقيب ولادتين وإن كان

الحمل واحدًا، وعندنا بلاخلاف بيننا أنّ النّفاس هو الدّم الّذى تراه المرأة عقيب ولادتها الولد، وقد رأت عقيب ولادتها الأوّل خمسة أيّام فحكمنا بأنّها نفاس لتناول الاسم لها، فإذا وضعت الثّاني ورأت عقيبه الدّم فقد رأت الدّم عقيب ولادتها الولد الأخير فينبغي أن يتناوله الاسم فيجب ان تستوفي أقصى مدّة النّفاس من يوم وضعها الولد الأخير لتناول الاسم له فليحظ ذلك ويحقّق فقد شاهدتُ جماعة من عاصرت من أصحابنا لا يحقّق القول في ذلك ويقف على مسطور لبعض المصنّفين ولا يتبيّنه ولا يحققه ويَجنح عنه ويُخطىء. فالله نسأل النّوفيق والتسديد في المقال والفعال

## باب غسل الأموات ومايتقدّم ذلك في آداب المرض والعيادة وتلقين المُحتَضَرين ومايتّصل بذلك:

الأولى بالمريض والأفضل له أن يكتُم مرضه ولايشكوه. وقد روى في حدّ الشّكاية للمرض عن الصّادق عليه السّلام: أنّ الرّجل يقول: مُمتُ اليوم وسَهِرتُ البارحة وقد صدق، وليس هذا شكايةً إنّا الشّكايةُ أن يقول: ابتليتُ عِالم يُبتَلَ به أحد وأصابني مالم يُصِبْ أحدًا.

وفي العيادة فضل كبير وثواب جزيل والرّواية بذلك متظاهرة،ويستحبّ للمريض أن يأذن للعائدين حتى يدخلوا عليه فرجًا كانت لأحدهم دَعوة مستجابة، ولاعيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام فإذا وجبت جعلت غبًا يومًا فيومًا ثم يغبّ يومين، فإذا طالت العلّة تُرك المريض وعيالَه. ولاعيادة في وجَع العين، ومن السَّنة تخفيف العيادة وتعجيل القيام إلّاأن يكون المريض يحبّ الإطالة عنده. ولا يُعاد أهلُ الذّمة ولا تشهد جنائزهم، وقد روى: أنّه ليس على النّساء عيادة المريض. ويُلقَّن المحتضر السّهادتين وكلماتِ الفرج، وقد يأتى ذكرها فإن عَسر عليه النّزع نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصّلاة فيه، ويستحبّ أن يُوجّه إلى القبلة بأن يجعل باطن قدميه إليها بحيث لوجلس كان مستقبلًا إليها فإذا قضى نحبه ـ والنّحب المُدَّة والوقت يقال: قضى فلان

نحبه إذا مات ــ فلتُغمَّضْ عيناه ويُطبَق فوهُ وتِمَدُّ . يداه إلى جنبيه ورجلاه، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويُقدِّم النَّظر فى أمره عاجلًا، ولايُنتظر به دخول وقت ولاخروجه إلاَّأن يكون غريقًا أومصعوقًا أومبطونًا،

وهو الّذى علَّتُه النَّرَبُ وهو الإسهال. وكان زين العابدين عليه السّلام يوم الطّف مريضًا بالنّرَب.

أُومُدَخَنًا أُومهدومًا عليه فإنَّ هؤلاء يُنتظر بهم إلى أن يتغيَّروا لأجلِ الاستظهارِ وتُسبَرُ حالهم بعلامات الموت وأماراته، فإن عُرف حالهم وإلاتركوا ثلاثة أيّام.

وغسل الميّت المؤمن أوالمحكوم بإيمانه ومن في حكمه فرض واجب وهو من فروض الكفاية، واعلم أنّه كغسل الجنب في الصّفة والتّرتيب، يبدأ فيه بغسل اليدين على طريق الاستحباب، ثمّ الفرج ثمّ الرّأس ثمّ الميامن ثمّ المياسر، وشرح ذلك أن يوضع الميّت على سرير غسله، ويستحبّ أن تستقبل هاهنا بوجهه القبلة على ماذكرناه أوّلاً في حال الاحتضار، ويجب أن تُستر عورتُه بثوب يُوضع عليها أو بقميصه بعد نزعه عنه، ويقصد إلى تليين مفاصله برفق حتى لاينكسر منه عضو فإن عَسر عَليه ذلك تركه ولم يتعرّض له، ويسح بطنه مسحًا رفيقًا في الغسلتين فإن عَسر عَليه ذلك تركه ولم يتعرّض له، ويسح بطنه مسحًا رفيقًا في الغسلتين الأوليين، ولا يسحها في النّالئة ولا يغمزها بحال وهذا الحكم سواء كان الميّت رجلاً أوامرأة، تكون حاملاً فلا يسح بطنها في شيء من الغسلات، ثمّ يغسل يديه عاء قراح.

والقراح؛ هو الخالص البَحْتُ، وقد روى: أنّه يُوضًا وضوء الصَّلاة وذلك شاذً والصَّحيح خلافه وسيخنا أبوجعفر الطَّوسيّ رحمه الله يراه احتياطًا في نهايته وفي مبسوطه وقال: قد روى أنّه يُوضًا الميّت قبل غسله فمن عمل بها كان جائز،غير أنّ عمل الطَّائفة على ترك العمل بذلك لأن غُسل الميّت كغسل الجنابة ولاوضوء في غسل الحنابة.

قال محمّد بن إدريس: فإذا كان عمل الطّائفة على ترك العمل بذلك فإذن لايجوز العمل بالرّ واية لأنّ العامل بذلك يكون مخالفًا للطّائفة وفيه مافيه.

ثمّ يغسل رأسه ولحيته بُرغوة السّدر ثلاث مرات، نمّ يقلبه على جنبه الأيسر ليبدُو

السرائر

له الأين ويغسله بماء السّدر ثلاثًا أيضًا كهاذكرناه في الرّأس من أصل العنق إلى قدمه، ثمّ يقلبه على جنبه الأيمن ليبدُو له الأيسر ويغسله على ماذكرناه في الأيمن في الصّفة والعدّة.

والمفروض من الأكفان للرّجال والنّساء ثلاثة أثواب: مِنزر وقميص وإزار مع القدرة والاختيار على الصّحيح من المذهب، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة وهو سَلّار، والمسنون للرّجال أن يزاد لِفافة أخرى إمّاحِبَرة مستحبّ الله فخذاه ويستحبّأن يزاد أيضًا عامة يعمّم بها مُحنّكا، وإن كان امرأة زيدت على مستحبّ الرّجال لِفافة أخرى لشدّ ثديبها،

وروى نمط، والصّحيح الأوّل وهذا مذهب شيخنا أبى جعفر الطّوسى رحمه الله فى كتابه الاقتصاد، لأنّ النّمط هو الحِبرة وقد زيدت على أكفانها لأن الحبرة مشتقّة من التّزين والتّحسين، وكذلك النّمط هو الطّريقة وحقيقتُه الأكسيةُ والفُرش ذات الطّرائق، ومنه سوق الأنماط بالكوفة يقال: فلان على نمط واحد أيْ على طريقةٍ واحدةً، قال زهير: تعالين أنماطًا عِناقًا وكِلّة .

وإذا اختلف الورَثة في الكفن اقتُصر على المفروض منه وهو ثلاث قِطع، وإذا أخذ السَّيلُ الميّت أوأكلَهُ السَّبعُ وبَقى الكفن كان للورثة دون غيرهم، ويحصّل الكافور والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهمًا وثلث الّذي لم تمسّه النّار والحام الحالص الجُلال،

ومعنى الجلال الجليل وهو الجيّد يقال: جليل وجُلال وطويل وطوال فهو من أوزان المبالغة وصفات الجودة.

ويليه في مقدار المُستحبِّ أربعة دراهم وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل والمراد بها النّراهم هاهنا، ويليه في مقدار المستحبِّ درهم واحد، والواجب ماوقع عليه اسم الكافور مع الوجدان. ويحصّل أيضًا شيء من السّدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثّانية وشيء من القطن ليُحشىٰ به دُبره والمواضع الّتي يخاف خروج شيء

منها، وسيء من الذّربرة المعروفة بالقُمْحه.

وذكر سيخنا أبوجعهر الطوسيّ في كتاب السّان قال الدّريرة قياب قعب الطّب وهو قعب عامًا سه من الهمد كنائه في قبيله السّبسان، ودنسر مستعبوديّ وهيو عليّ بن الحسن المسعوديّ الهُدليّ رجل من جلّه أصحابنا له تبت عدّه في تبايه المعروف المُرجم بـ«مروج الدّهب ومعادن الحوهر» في الواريح وحرها، وهدا الكتاب كتاب حسن تسمل على أساء حسه قال، اصل الطّب عمسه اصاف المُسك والكافور والعود والعير والزّعفران كلّها محمل من ارض المبد الآالرّعفران، والعنبرُ قد توجد بأرض الزّنج والأندلس، قال واتواع الأفاوية عمسه وعسرون صنفاذكر من جله ذلك: السّلخة والورس واللّذن والزّناد وقصت الدّريرة، قال محمّد بن إدريس: واللّذي أراه أنّها نبات طيب غيرالطيب المعهود يقال له:العمّحان نباب طيّب بحملونه على رأس دنّ الخير وبطبن علم لكسّبها منه الرّبح الطّبه، قد ذكره النّابعة الدّبيانيّ في سعره وقسره علياء أهل اللّغة على ماسرحناه وذكرناه، وقال صاحب كتاب «البارع» قال الأصمعيّ وغيره: يُقال للّذي بعلو الخير ميل الدّريرة الفُمّحان، وقال النّابغة الجُعديّ:

إذا فُضَّت خواتمه عَلاه بنسر الفُّمَّعان من المدام

وهل الكافور الذى للغسلة البانية من جملة البلامة عسر درهبًا ولل أم من غيرها؟ اختلف أصحابنا في ذلك فبعضٌ قال: من جملتها. وبعض قال: من غبرها لامنها، وهذا هو الأظهر بينهم.

وتنثر الذّريرةُ المقدّم ذكرها على الأكفان ويكتب على الأكفان: فلان يشهد أن لاإله إلّاالله وأنّ محمّدًا رسول الله، بتربة الحسين عليه السّلام.

وقال السَّيخ المفيد في رسالته إلى ولده: تُبلَّ التَّربة بالماء ويكتبُ بها. وباقى المصنَّفن من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون: يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السّلام، والّذي أختاره ماذكره الشَّيخ المفيد لأنَّه الحقيقة والمعهود في الكتابة لأنَّ حقيقة ذلك التَّأْثير وليس إطلاقهم ممّا ينافي ذلك:

فإن لم توجد النَّربة فبالإصبع عند الضَّرورة.

ويستحبّ أن يكون الكفن قطنًا محضًا أبيض والكتّان مكروه وليس بمحظور، والإبريسم المحض لا يجوز، وجملة الأمر وعقد الباب أنّ كلّ ثوب يجوز فيه الصّلاة بجوز التّكفين به إلّاأنّ بعض البّياب أفضل من بعض. ومالا يجوز الصّلاد فيه من الإبريسم المحض لا يجوز التّكفين به.

والواجب أن يغسل ثلاث غسلات: الأولى بماء السّدر والثّانية بماء جُلال الكافور والنّالنة بالماء القراح، والماء القراح هو البّحْتُ الخالص من إضافة شيء إليه على ماذكرناه.

وكيفيَّة غسله منل غسل الجنابة بغسل الغاسل يدَى الميّت ثلاث مرّات، ثمّ ينجّيه بقليل أشنان وآخر يقلب عليه الماء، فإذا نجّاه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات، ثمّ يغسل جانبه الأين تلاث مرّات ثمّ الأيسر ئلاث مرّات وآخر يقلب الماء عليه، ثمّ يقلب بقيّة ماء السّدر ويغسل الأوانى ويطرح ماءً آخر ويطرح القليل من الكافور ويضربه، ويغسله الغسلة الثّانية منل ذلك ثمّ يقلب بقيّة ماء الكافور ويغسل الأوانى ويطرح فيها الماء القراح ويغسله الغسلة الثّالثة مثل ذلك بالماء القراح ويسح الغاسل يده على بطنه فى الغسلتين الأوليين ولايسح فى الغسلة الثّالثة. وقد ذكرنا طرفًا من ذلك فيها مضى وأعدناه هاهنا للبيان وكلّها قلبه استغفر الله وسأله العفو، ثمّ ينشفه بثوب نظيف.

ويغتسل الغاسل فرضًا واجبًا إمّا في الحال أوفيها بعده، فإن مسّ مائعًا قبل اغتساله وخالطة لايُفسده ولاينجسه، وكذلك إذا لاقى جسد الميّت من قبل غسله إناءً ثمّ أُفرِغ في ذلك الإناء قبل غسله مائعٌ فإنّه لاينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله لأنّه لاقى جسد الميّت، وليس كذلك المائع الذي حصل فيه لأنّه لم يُلاق جسد الميّت.

وحُملُه على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير دليل والأصل في الأشياء الطّهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر وإن كنّا متعبَّدين بغسل مالاقي جسد الميّت لأنّ هذه نجاسات حكميّات وليست عينيّات، والأحكام الشَّرعيّات تُثبتها بحسب الأدلّة الشَّرعيّة. ولاخلاف بين الأمّة كَافّة أنَّ المساجد يجب ان تُنزَّه وتُجنَّب النّجاسات العينيّات، وقد أجمعنا بلاخلاف بيننا على

أنّ لمن غسل ميّتًا أن يدخل المسجد ويجلس فيه فضلًا عن مروره وجوازه ودخوله إليه فلوكان نجس العين لماجاز ذلك وأدّى إلى تنافض الأدلّة، وأيضًا فإنّ الماء المستعمل في الطّهارة على ضربين: ماء استعمل في الصّغرى والآخر في الكبرى. فأمّا المستعمل في الصّغرى لاخلاف بيننا أنّه طاهر مطهّر، والماء المستعمل في الطّهارة الكبرى الصّحيح عند محقّقى أصحابنا أنّه أيضًا طاهر مطهّر. ومن خالف فيه من أصحابنا قال: هو طاهر يزيل به النّجاسات العينيات ولا يرفع به الحكميّات فقد اتّفقوا جميعًا على أنه طاهر. ومن جنلة الأغسال والطّهارات الكبار غسل من غسل ميّتًا فلونجس مايلاتيه من المائعات لماكان الماء اللّذي قد استعمله في غسله وإزالة حدثه طاهرًا بالاتفاق والإجماع اللّذين أشرنا إليها. والأفضل أن لا يكفّنه إلاّ بعد أن يغتسل، فإن لم يفعل توضّأ ثم كفّنه فيأخذ الخرقة الّق ويضمّها ضمًّا شديدًا ويحشو القطن وينثر عليها شيئًا من الذّريرة ويشدّ بها فخذيه ويضمّها ضمًّا شديدًا ويحشو القطن على حلقة الدّر.

وبعض أصحابنا يقول في كتاب له: ويحشو القطن في دُبره، والأوّل أظهر لأنّا نُجنّب الميّت كلّ مانُجنّبه الأحياء.

ويستوثق من الخرقة ثمّ يؤزّره ويُلبُسه القميصَ وفوق القميص الإزارَ وفوق الإزار المُبّ، وكتب عليها الحبرة، ويترك معه جريدتين رطبتين من النَّخل إن وجدتاومن الشَّجر الرَّطبُ، وكتب عليها ماكتب على الأكفان، ويضَع إحداهما من ترقوته اليمنى ويُلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار، ويضع الكافور على مساجده: جبهته ويديه وعينى رُكبتيه وطرف أصابع الرجلين؛ فإن فضل منه شيء تركه على صدره. ولا يجعل في عينه ولانى سمعه ولانى أنفه شيئًا من الكافور والقطن إلّا أن يخاف خروج شيء من ذلك فيجعل عليه شيئًا من الكافور والقطن إلّا أن يخاف خروج شيء من ذلك فيجعل عليه شيئًا من القطن.

ويكره قطع الكفن بالحديد ويكره أيضًا بلّ الخيط لخياطته بالرّيق، ثمّ يحمل إلى المصلّى فيصلّى عليه على مانذكره في كتاب الصّلاة.

وأفضل مايشى المشيّع للجنازة خلفها ويجوز بين جنبيها ويكره أن يتقدَّمها مع الاختيار، فإذا صلّى عليه حُمل إلى قبره فيترك عند رجل القبر إن كان رجلًا، وقدّام القبر

مّايلى القبلة إن كان امرأة، وينزل إلى القبر من يأمره الولى بحسب الحاجة إن ساء شَفعًا وإن شاء وترًا، ويؤخذ الميّت من عند رجل القبر والمرأة من قدّامه فَيُسلّ سَلاً في ثلاث دفعات ولايفاجاً به القبر دفعة واحدة، ويُوضع في لحده وهو أفضل من الشَّق ويحلّ عقد كفنه، ويُلقّنه الذي يدفنه السهادتين والإفرار بالنّبيّ والأثمّة عليهم السّلام، ثمّ يضع معه شيئًا من تربة الحسين عليه السّلام.

قال الشّيخ أبوجعفر الطّوسيّ: تكون التّربة في لجِده مقابلة وجهه. وقال في اقتصاده: تكون في وجهه. وقال الشّيخ المفيد: تكون التّربة نحت خدّه، وهو الّذي يقوى عندي.

ويضع خدّه على التراب ثمّ يُشرج اللّبن عليه، ويخرج من عندرجل القبر. ويكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أوخُفّ، ويَطمَّ القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرّجات ولا يُعلى أكتر من ذلك ويُربع. ويكره أن يطرح فيه من غير تُرابه، ويستحبّ لمن حضره أن يطرح بظهر كفّه ثلاث مرّات الترّاب ويترحّم عليه، فإذا فرغ من تسوية القبر نَضَح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ بالرّأس، فإذا فضل من الماء سىء صبّه على وسط القبر ويترحّم عليه مَن حضره وينصرف ويتأخّر الولى أومن يأمره الولى، ويستقبل القبلة ويجعل القبر أمامه ويُنادى بأعلى صوته معيدًا للتلقين الأوّل، فإنّه على ماروى يُكفّى عن مسألة القبر إن شاء الله.

وذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الفقيه أبو الصلاح الحلبيّ تلميذ السّيّد المرتضى رحمهاالله: إلى أنّ الملقّن هاهنا يستدبر القبلة ويستقبل وجه الميّت ويلقّند.

ويكره أن يسخن الماء لغسل الأموات إلّا أن يدعو إلى ذلك حاجة، ويكره أن يَصبّ الماء الّذي يُغسل به الميّت في الكنيف بل المستحبّ اتّخاذ حفيرة ليدخل الماء إليها، ويكره أن يُركب الميّت في حال غسله بل يكون الغاسل على جانبه الأين ولا يُقعده ولا يغمّز بطنه. ويُستحب لمن شيّع جنازة المؤمن أن يُربّع جنازته بأن يحملها من أربع جوانبه يبدأ بقدّم السّرير الأيمن يرّ عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، ثمّ يرّ عليه حتى يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرّحى، وفي بعض الكتب ولا يقدحه بالقبر دفعة واحدة، والقدح الأخذ بالشّدة. والمور بغسلهم على ثلاثة أضرب: فضرب منهم لا يجب غسله لاقبل الموت

ولا بعد الموت وهو الشهيد المقتول بين يدى إمام عدل أوبين يدى من نصبه في نصرته، ولا يكفن ويدفن مُعه جميع ما ينطلق عليه اسم النياب سواء أصابها دمه أولم يصبها، ولا يكفّن إلا أن يُجرّد ويُسلَب فحينئذ يجب تكفينه، فأمّا غير النياب فينقسم إلى قسمين: سلاح وغير سلاح. فالسّلاح يجب نزعه عنه سواء أصابه دمه أولم يصبه بغبر خلاف.وغير السّلاح وهو الفرو والقلنسوة والحُفّ فإن كان أصاب شيئًا من ذلك دَمّهُ: فقد اختلف قول أصحابنا فيه فبعض ينزعه عنه وإن كان فد أصابه دمه، وبعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه فأمّا إن كان أصابه دمه فلا ينزعه، وهذا الذي يموى في نفسي، فإن نقل من المعركة وبه رمقٌ ومات في غير المعركة وجب غسله.

وذكر السّيّد المرتضى في مسائل خلافه في مسألة غسل السّهيد قال: فإن ميل: لاخلاف في أنّه إذا ارتُتَّ فلم يم في المعركة هذا آخر كلام الرّتَّ فلم يم في المعركة هذا آخر كلام المرتضى.

قال محمّد بن إدريس رحمه الله: ارتُت بالألف والرّاء السّاكنة غير المعجمه والتّاء المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين والبّاء المنفّطة بنلات نقط المسدّد إذا طُعن أوضرب فسقط، وتأويلُه أنّه صار مرميًّا به كما يلقى رَبُّ المتاع وكذلك فلان ربّ البّياب. ويقال: كلّ غبّ وربّ يقال: فد ارتُبّ فلان صريعًا إذا فعل به ماقدّمناه، هكذا أورده المبرد في كتاب الاستفاقات.

والضّرب النّانى يجب أن يغتسل قبل موته ولا يحب غسله بعد موته وقَتُله، وهو المقتول قَوَدًا والمرجوم فإنّها يؤمران بالاغتسال فإذا اغتسلا قُتِلا ولا يجب غسلها بعد قتلها ويجب على من مسها بعد القتل الغسل لأنّه قد مسّ ميّتًا بعد برده بالموت قبل تغسيله بعد الموت، ولا يظنّ ظان أنّ هذا مامسه إلّا بعد تطهيره، قلنا: مامسه بعد تطهيره بعد موته بل مامسه إلّاقبل تطهيره بعد موته، ولا يكفنان أيضًا بعد الفتل لأنّها يؤمران بالتّكفين والتّحنيط قبل القتل.

الضّرب الثّالث يجب غسله بعد الموت وتكفينه كان ظالمًا أو مظلومًا.

وإذا وجد من المقتول قطعةً فإن كان فيهاعظم وكان ذلك العظم الصَّدر، وجب على مَنْ مسه الغسل، ووجب تغسيل القطعة وتكفينها والصّلاة عليها وحكمها حكم الميّت

السرائر

نفسه، وإن كان العظم غير الصّدر يجب جميع الأحكام الماضية إلّالصّلاة عليها فإنّها لاتجب.

قال سيخنا أبوجعفر في مسائل خلافه مسألةً: إذا وجد فطعة من ميّت فيها عظم وجب غسلها، ممّ استدلّ ففال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضًا روى: أنّ طائرًا ألقت يدّا بمكّة من وَقعة الجمل فعُرِفت بالخاتم وكانت يد عبد الرّحمن بن عَتّاب بن أسيد فغسلها أهل مكّة وصلّها عليها.

قال محمّدبن إدريس: الصّحيح أنّ اليد ألقيت باليهامة، ذكر ذلك البّلاذُرِيُّ في تأريخه وهو أعرف بهذا الشّأن، وأسيد، بفتح الألف وكسر السّين.

فإن كانت القطعة خاليةً من العظم دفنت ولايجب تكفينها ولاغسلها ولاالصّلاة عليها، ولايجب على من مسّها الغسل بل يجب عليه غسل مامسّها به فحسب، وحكم قطعةٍ قُطِعَتْ من آدميّ حَيّ ذلك الحكم.

والمُحِرم إذا مات غُسِل كمايُغسل الحَلالُ ويكفن كتكفينه غير أنّه لايقربُ شيئًا من الكافور، وإن كان الميّت صبيًا غُسل كغسل الرّجال ويكفّن ويحنّط كذلك مثل الرّجال، وإن كان الصّبيّ ابن تلاث سنين أوأقلٌ من ذلك فلابأس أن يغسّله النّساء عند عدم الرّجال مجرّدًا من تيابه، وكذلك الصّبيّة إذا كان لها ثلاث سنين فهادونها جاز للرّجال تغسيلها عند عدم النّساء، فإن زادت على ذلك لم يجز وبعض أصحابنا يجوّز في الصّبيّ أن يغسّله النّساء إلى خمس سنين عند عدم الرّجال، والأوّل أظهر في المذهب.

ولابأس أن يغسّل الرّجل امرأته والمرأة زوجها وكذلك كلّ محرم محرّم يُغسّل ذارجِمِه من فوق الثّياب في حال الاختيار.

وهو الأظهر عند أصحابنا ومذهب الشّيخ أبي جعفر في سائر كتبه إلّافي استبصاره فإنّه قال: ذلك عند الاضطرار دون الاختيار.

وإن مانت المرأة ومات الصبيّ معها في بطنها دفن معها، فإن كانت ذمّية دُفنت في مقابر المسلمين لحُرمه ولدها، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون وجه الولد إلى القبلة إذا كان من مسلم. وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها شُقّ بطنها من الجانب الأيسر وأُخرج الولدُ وخيط

الموضع وغُسِّلت ودُفنت، فإن مات الولد ولَم تَمَتْ هي ولم يخرج منها أدخلت القابلة أوغيرها من الرَّجال يده في فرجها فقطع الصِّبيّ وأخرجه قِطعةً قطعةً وغُسل وكُفّن ودُفن.

ولا يُقَصَّ شيء من شعر الميّت ولامن أظفاره ولايسرّح رأسه ولالحيته فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه، وإذا خرج من الميّت شيء من النّجاسة عند الفراغ من تغسيله غسل منه ولا يجب عليه إعادة الغسل، فإن أصاب ذلك كفنه فالصّحيح أنّه يُغسل منه ولا يقرض مالم يوضع في القبر، فإن وضع في القبر وأصابته النّجاسة تُرِض الموضع من الكفن بالمقراض ولا يغسل.

وقال بعض أصحابنا: يقرض بالمقراض، ولم يفصّل مافصّلنا بل أطلق ذلك إطلاقًا ومااخنرناه مذهب الشّيخ الصّدوق علىّ بن بابويه في رسالته.

وإذا لم يوجد لغسله كافور وسدر فلابأس أن يغسل ثلاث الغسلات بالماء القراح، وإن وجِد الكافور والسّدر فلابدّ منه فإنّ ذلك واجب لامستحبّ جُعْلُه على أصّح الأقوال، وإن كان بعض أصحابنا وهو سَلار لايوجب النّلات الغسلات بل غسلةً واحدةً ولايوجب الكافور ولاالسّدر في الغسلتين الأوليين. وإذا مات الإنسان في البحر في مركب، ولم يقدر على الأرض لدفنه غُسِّل

وإدا مات الإنسان في البحر في مركب، ولم يقدر على الارض لدفئه عسل وحنّط وكُفّن وصلى عليه ثمّ يتُقل بنيء ويُطرح في البحر ليرسُب إلى فرار الماء، وهذا هو الأظهر من الأقوال، وقال بعض أصحابنا: يترك في خابية ويسدّرأسها ويرمى في البحر، ورد بذلك بعض الرَّوايات واختاره سيخنا أبوجعفر الطُوسيّ في مسائل الخلاف.

ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار لأنّ ذلك بدعة، ويستحبّ أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، ويكره نقل الميّت من الموضع الذي مات فيه ليدفن في بلد غيره إلا إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمّة فإن ذلك مستحبّ مالم يخف عليه الحوادث والانفجار، فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله ولانبسه ونقله من موضعه سواء نقل إلى مشهد أو الى غيره بل ذلك بدعة في شريعة الإسلام.

وذكر شيخنا أبوجعفر الطّوسيّ في مسائل الخلاف مسألةً:إذا أُنزل الميّتُ القبر يستحبّ أن ي يغطّى بثوب،وبه قال الشّافعيّ.وقال أبوحنيفة: إذا كان امرأة غطّى وإن كان رجلًا لم يُغطّ. قال محمّد بن إدريس رحمه الله: ماوقفت لأحدٍ من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكِيه، والأصلُ براءة الذّمة من واجب أوندب وهذا مذهب الشّافعيّ فلاحاجة بناإلى موافقته على مالادليل عليه. وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النّساء للسّيخ المفيد: أن المرأة يُجلُّل القبر عند دفنها بثوب والرَّجل لأيد عليه نوب، فإن كان ورد هذا فلانعدّيه إلى قبر الرَّجل فليلحظ ذلك.

ولايترك من وجب عليه الصّلب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، فإن صلّى عليه وهو على خشبته يُستقبل بوجهه وجه المصلّى ويكون هو مستدبر القبلة.

هكذا تكون الصّلاة عليه عند بعض أصحابنا المصنّفين، والصّحيح من الأقوال والأظهر أنّه ينزل بعد الثّلاثة الأيّام ويُعسَّل ويُكفَّن ويُعنَّط ويصلَّى عليه لأنّ الصّلاة قبل الغسل والتّكفين لا تجوز، وهذا مذهب سيخنا المفيد وسيخنا أبى جعفر الطّوسى، إلّاأن شيخنا أبا جعفر الطّوسى لا يصلب المحارب إلّاإذا قتل ويقول: يُقتل قوداً لاحدًّا، ذكر ذلك في الجزء السّادس من مبسوطه في كتاب قطّاع الطّريق، فلزمه على ذلك أن يأمره بالغسل والتّكفين والتّحنيط نمّ يصلبه لأنّ المقتول قودًا بلاخلاف بيننا يؤمر أوّلاً بالغسل والتّكفين تمّ يقاد بعد ذلك وهو لا يغسّله ولا يكفّنه إلاّ بعد موته وإنزاله من خشبته، والصّحيح أنّه يقتل حدًّا لا تُودًا لأنّ المقتل يتحتّم عليه، وإن عفا ولى المقتول، وهذا مذهب شيخنا المفيد أنّ المحارب إذا شهر السّلاح، الأمام مخيّر بين الصّلب وبين قطعه من خلاف وبين النّفي والآية معه عاضدةً لقوله.

ويكره تجصيص القبور وتطبينها والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها، ولابأس بتطبينها ابتداء، والكفن يؤخذ من نفس تركة الميّت قبل إخراج جميع الحقوق من دَيْنٍ ووصيّةٍ ونذرٍ وكفّارةٍ وميرانٍ، وإن كان الميّت امرأة لزم زوجها إكفانها وتجهيزها ولايلزم ذلك في مالها، فإنْ آثر الزّوج أن يكفّنها ممّا يخصّه من تركتها ويصيبه فلابأس به إذا لم يحسبه من أصل تركتها على ورثتها.

كتاب الطهارة

## باب التعزية والسُّنة في ذلك وهيئة المصاب وماينبغي أن يكون عليه من علامات المصية:

تعزية صاحب المصيبة سُنة ينبغى أن تراعى ولاتهمل، وفيها أجركبير. فقد روى عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: من عزّى حزينًا كُسى في الموقف حُلّة بُجيرها. ويجوز التّعزية فبل الدّفن وبعد الدّفن والأولى أن يكون بعد الدّفن، وإذا عزّى الرّجل أخاه في الدّين فليقل: ألهمك الله صبرًا واحتسابًا ووفّر لك الأجر ورحم المتوفّى وأحسن الخلف على عُخلّفيه، وإن قال: أحسن الله لك العزاء وربط على قلبك بالصّبر ولاحرَمك الأجر، كان حسنًا. ويجزئه أن يقول له: آجرك الله. وإن حضر ولم يتكلّم أجزأه الحضور عن الكلام وإن كان الكلام مع الحضور أفضل، وإن كان المعزّى جَزعًا قلفًا وعَظَه إن تمكن من ذلك وسلاه بذكر الله تعالى وذكر رسوله والإسوة به عليه السّلام وعرَّفه ما عليه من الوزر في جَزعه والأجر على صبره، وإن كان المعزّى نتيًا مسح بده على رأسه وسكّنه بلطف ورفق ودعا له بحسن الخلافة وترحَّم على ميّة.

وليس في تعزية النّساء سُنّة، ولا يجوز تعزية الضُّلّال عن الحقّ والمخالفين للاعتقاد الصّحيح وأصناف الكفّار، فإن اضطرّ الإنسان إلى تعزيتهم إن اقتضت المصلحة له في دينه ودنياه ذلك فليعزّهم وليدع لهم في التّعزية بإلهام الصّبر ولايدع لهم بالأجر، ولا بأس أن يدعو لهم بالبقاء، بذلك ثبت الخبر عن أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام.

والمستحبّ لمشيّع الجنازة وحاضرى أصحاب المصائب أن لاينصرفوا حتى يأذنوا لهم في الانصراف بذلك جرت السّنة، فإن كان المعزّىٰ جاهلًا بماينبغى له من الإذن لهم في الانصراف فسكت عنهم انصرفوا بغبر إذنه، وينبغى لصاحب المصيبة أن يتميّز من غيره، ولا يجوز للوالدين شقّ جيبها على ولدهما فإن فعلا ذلك أثيًا وكانت عليهما كفّارة يمين على كلّ واحدٍ منها على ماروى في بعض أخبارنا واستغفرا ربّهها.

وينبغى لإخوان الميّت أن يصنعوا لأهله طعامًا على حسب إمكانهم مدّة ثلاثة أيّام لشغل أهل المصيبة بمصيبتهم عن إعداد مايحتاجون إليه لأنفسهم فإنّهم يحوزون أجرًا

السرائر

ويتبعون به سُنَّةً نابتةً عن النَّبيّ صلّى الله عليه وآله فيها صنعه بأهل جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه ليلة ورود الخبر بشهادته رحمه الله فاستغلوا عن صلاح سؤونهم بالمصاب به عليه السّلام.

البكاء ليس به بأس وأمّا اللّطم والخدش وجزّ الشّعر والنّوح بالباطل فإنّه محرّم إجماعًا،

وفال سيخنا أبوجعفر في مبسوطه: ويكره الجلوس للتعزية يومين وتلامة. فال محمّد بن إدريس رحمه الله: لم يذهب أحد من أصحابنا المصنّفين إلى ذلك، ولاوضعه في كتابه وإنّا هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم، وأيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه والدّعاء لهم والتسليم عليهم واستجلاب النّراب لهم في لقانه وعزائه؛ وقال سيخنا أيضًا في مبسوطه: يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز من غيره بإرسال طرف العامة أوأخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، فأمّا غيرهما فلا يجوز على حال. قال محمّد بن إدريس: لم يذهب إلى هذا سواه رحمه الله، والذّي تقتضيه أصول مذهبنا، أنّه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله سواء كان على الأب أوالأخ أوغيرهما؛ لأنّ ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل سرعي ولادليل على ذلك فيجب إطّراحه لئلاً يكون الفاعل له مبدعًا لأنّه اعتقاد حهل.

## باب تطهير الثّياب من النّجاسات والبدن والأواني والأوعية:

الدم على ضربين: نجس وطاهر قليله وكنيره. فالطّاهر على مذهب أهل البيت بغير خلاف بينهم دم السّمك والبراغيث والبقّ وماأشبه ذلك مّا ليس بمسفوح،

وهومذهب أبى حنيفة وأصحابه. وقال مالك فى دم البراغيث: إذا تفاحش غسل فإن لم يتفاحش الله الله يتفاحش لا بأس به، وقال: يغسل دم السمك والذّباب، وسوّى الشّافعيّ بين الدّماء كلّها فى النّجاسة.

قال محمّد بن إدريس: وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أنّ النّجاسة على ضربين: دم وغير دم، فعمم ولم يخصّ وهذا تسامح وتساهل في التّصنيف على أنّ العموم قد يخصّ بالأدلّة

فلايتوهم متوهم إذا وقف على ذلك المسطور أنَّه صحيح ظاهره، والدُّلبل على طهاره دم السَّمك أنَّه لاخلاف في جواز أكله بدمه من غير أن يسفح دمه، ألاتري أنَّ سائر الدَّماء لمَّا كانت نجسة لم يجَز أكل الحيوان الّذي هي فيه إلا بعد سفحها، وأيضًا قوله تعالى: قُلْ لاَأْجدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ \_ إلى قوله \_ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا، فأخبر تعالى أنّ ماعدا المسفوح ليس بمحرم، ودم السّمك ليس بسفوح فوجب أن لايكون محرّمًا، وأيضًا قوله تعالى: أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدٌ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، يقتضي ظاهرهُ إباحةَ أكل السَّمك وطهارته بجميع أجزائه لأنّ التّحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه، فإن قال قائل: كما أنَّه تعالى خصَّ الدَّم المسفوح بِالَّايَةِ الَّنِي ذَكُرتُم فَقَد عَمَّ أَيضًا سَائِرِ الدِّمَاءِ بَقُولُه تَعَالَى: خُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيَّةَ وَٱللَّمَوهِذَه الآية تقتضي تحريم سائر الدّماء المسفوح وغيره، قلنا: دم السّمك مخصوص من الآية العامّة بِمَاقدَّمناه من الدَّلائل، وبعد فإنَّ الله تعالى لمَّاقال: خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمِيَّةَ، وقال النّبيّ صلى الله عليه وآله: أُحلَّت لنا ميتنان، وقال تعالى: أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبُحْرِ وَطَعَامُهُ، نمَ اتَّفقوا على أنَّ آية الإباحة مرتبة على آية الحظر كأنه تعالى قال: حرّمت عليكم الميتة إلّا الجراد والسّمك، فوجب أن يكون حكم الدّم كذلك وتكون آية الإباحة مرتبة على آية الحظر، ويكون التّقدير: حُرّمت عليكم الميتة والدّم إلّادم السّمك وماأسبهه مّا ليس بمسفوح، وأيضًا فإنّ العامّ يُبني على الخاصُّ والمطلقَ على المقيِّد، مناله، إذا ورد حكم مطلق في موضع نمَّ ورد ذلك الحكم بعينه في موضع آخر مقيّدًا بصفة فإنّ مُطلَقه يكون محمولًا على مقيّده ويتبيّن بذلك التّقييد مراد المخاطب بالمطلق، وهذا مَّا لاخلاف فيه بين من تكلُّم في أصول الفقه. فأمَّا مسألة الخلاف أن يثبت حكم في موضع مطلقًا ثمّ يرد ماهو من جنس ذلك الحكم لا بعينه في موضع آخر مقيّدًا، فهل يجب حمل المطلق هاهنا على ذلك المقيّد أم لا؟ الصّحيح من الأقوال أنّ لكلّ منها حكم نفسه لأنَّها حكان متغايران وإن كان جنسها واحدًا، ومناله كفَّارة الظُّهار مطلقة، وكفَّارة قتل الخطأ مقيّدة، فلايحمل المطلق على المقيّد هاهنا إلاّبدليل منفصل لأنّه يكون قياسًا والقياس متروك عند أهل البيت عليهم السّلام. وقد رُوي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: لابأس بدم مالم يُذَكِّ. فأمَّا الكلام في دم البقِّ والبراغيث وماأشبهها، فالدَّليل على ماذهبنا إليه فيها الآية الِّي تقدّمت وهو قوله تعالى: قُلْ لاَأْجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إلى الله الله على

مَسْفُوحًا، ودم البراغين والبق ليس بمسفوح وليس هذا اعتمادًا على تعلّق الحكم بصفة، وتعويلًا على دليل الخطاب، بل الحكم يتعلّق بسرط متى لم يُقصّر عليه لم يكن مؤترًا، وخرج من أن يكون سرطًا على ماذكرناه فيها تقدّم، فإن عورضنا بعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيتَة وَالدَّمَ، كان الكلام على ذلك ماتقدّم على مااخترناه إجماع أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم، فمنهم السيّد المرتضى رضى الله عنه يفتى به في مسائل خلافه ويناظر الخصم عليه، وكذلك سيخنا أبوجعفر الطوسى رحمه الله يفتى به في مسائل خلافه ويناظر الخصم عليه. فأمّا قوله في جمله وعقوده: النّجاسة على ضربين: دم وغير دم، وعدَّدمَ السّمكِ وأدخله في جملة عموم قوله؛ النّجاسة، فتسامح وتساهل في التّصنيف على ماعدّمناه واعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه وتصنيفه بأنّ العموم مخصوص بالأدلّة وقد يوجد مثل ذلك في كلام الله سبحانه وكلام أنبيائه وأنمّته عليهم السّلام وإلاّ يكون ذلك مناقضة في الأدلّة وذلك لا يجوز بغير خلاف.

وجملة الأمر وعقد الباب أنَّ الدِّم على تسعة أقسام:

ثلانة منها قليلها وكثيرها طاهر؛ وهي دم السّمك والبقّ والبراغيت وماليس بمسفوح وقد مضى القول فيه.

وتلاثة منها قليلها وكنيرها نجس، لايجوز الصّلاة فى ثوب ولابدن أصابه منها قليل ولاكنير إلاّبعد إزالته بغير خلاف عندنا، وهى دم الحيض والاستحاضة والنّفاس.

ودمان نجسان إلا أنها عفت الشريعة عمن هما به ولا يمكنه التحرز منها في كل وقت بأن يكونا على صفة من السيلان بأن لا يرقيا في وقت من الأوقات، وهما الجراح الدّامية والقروح اللازمة، فلا بأس بالصّلاة في التّوب والبدن إذا كانا على هذه الصّفة وهما فيها كُثُرا أوقلًا للمكلّف الذي هما به فحسب من غير اعتبار الدّرهم وسعتِه، فإذا انقطع سيلانها عمّن هما به اعتبر ما يعتبره غيره من سعة الدّرهم وأقلّ من ذلك، وعمل عليه على ما يأتي بيانه فيها بعد إن شاء الله تعالى.

والدَّم التَّاسع ماعدا ماذكرناه من التَّانية الأجناس وهو دم باقى سائر الحيوان سواء كان مأكول اللَّحم أوغيره نجس العين أوغير نجس العين.

وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم وهو الرّاونديّ المكنَّى بالقطب: أنّ دم الكلب

والخنزير لا يجوز الصّلاة في قليله ولا كنبره معل دم الحيض، قال: لأنّه دم نجس العين، وهذا خطأ عظيم و زلل فاحش لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا فهذا الدّم أعنى النّاسع من الدّماء ـ نجس إلّاأنّ الشّارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدّرهم الواني وهو المضروب من درهم ونلت، وبعضهم يقول: دون قدر الدّرهم البغليّ «منسوب إلى مدينه قدية يقال لها: بغل، قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متّصلة ببلدة الجامعين، تجد فيها المَفرَةُ والغسّالون دراهم واسعةً. شاهدتُ درهما من تلك الدّراهم وهذا الدّرهم أوسع من الدّينار المضروب بمدينة السّلام المعتاد تقرب سعته من سعة أخمى الرّاحة. وقال بعض من عاصرته من له علم بأخبار النّاس والأنساب: إنّ المدينة والدّراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتّخذ هذا الموضع قدبيًا، وضرب هذا الدّرهم الواسع فنسب البيد الدّرهم البغليّ. وهذا غير صحيح لأنّ الدّراهم البغليّة كانت في زمن الرّسول عليه السّلام قبل الكوفة». فمني كانت سعته أعني سعة الدّم في التّوب والبدن سعة هذا الدّرهم لاوزنه ونقله وكان مجتمعًا في مكان واحد فلا يجوز الصّلاة إلاّ بعد إزالته، وبعض أصحابنا يقول: سواء كان مجتمعًا في مكان واحدٍ أومتفرّقًا بحيب لوجمع كان بقدار الدّرهم لا يجوز يقول: سواء كان مجتمعًا في مكان واحدٍ أومتفرّقًا بحيب لوجمع كان بقدار الدّرهم لا يجوز الصّلاة فيه وهذا أحوط للعبادة.

والأوّل أقوى وأظهر في المذهب لأنّالأصل براءة الذّمة ، لأنّالإ جماع على سعة عدر الدّرهم فكلّ موضع ليست هي بسعة قدر الدّرهم لا يجب إزالتها فمن ادّعي أنّه إذا اجتمع كان بقدر الدّرهم يحتاج إلى دليل.

وماليس بدم من النّجاسات يجب إزالة قليله وكبيره، من ذلك: البول والغائط من الآدمى وغيره من الحيوان الّذى لايؤكل لحمه ويكون له دم سائل مسفوح، وماأُكِل لحمه فلابأس ببوله وروثه وذرقه،

وبعض أصحابنا يستئنى من هذه الجملة إلاذرق الدّجاج خاصّة، فإن أراد هاهنا بالدّجاج غير الجلّل فاستتناؤه له وجه، وإن أراد بالدّجاج الجلّال فلاوجه لاستئنائه لأنّه استىناء من مأكول اللّحم والجلّال غير مأكول اللّحم في حال جَلَلِه، فيصير الاستئناء غبر حقيقي لأنّه استىناء من غبر الجنس والكلام في الحقائق، والصّحيح أنّ الدّجاج إذا كان غمر جلّال فإنّه لابأس

بذرقه لأنّ الإجماع من الطّائفة حاصل على أنّ روثَ وبولَ وذرق كلّ مأكول اللحم من الحيوان طاهرٌ والدّجاج من ذلك، فالمراد بالدّجاج هاهنا الجلاّل لأنّه محتمل للجلاّل وغيره، فيحمل إطلاق ذلك على المقيّد على مامضى شرحه أوّلاً لئلاّ تتناقض الأدلّة.

ومايكره لحمه يكره بوله وروثه مثل البغال والحمير والدّوابّ، وإن كان بعضه أشدّ كراهة من بعض، وفي أصحابنا من قال: بول البغال والحمير والدّواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليلة وكثيرهُ، والصّحيح خلاف هذا القول.

والمنى نجس من كلَّ حيوان سواء كان مأكول الَّلحم أوغير مأكول الَّلحم، يجب غسله ولايجزىء فيه الفرك.

والخمر نجس بلاخلاف لايجوز الصّلاة فى ثوب ولابدن أصابه منها قليل ولاكثير، إلّابعد إزالتها مع العلم بها.

وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو إبن بابوية: إلى أنّ الصّلاة تجوز في ثوب أصابه الحمر، قال: لأنّ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته، معتمّدًا على خبر روى وهذا اعتهاد منه على أخبار آحاد لا توجب علمًا ولا عملًا، وهو مخالف للإجماع من المسلمين فضلًا عن طائفته في أنّ الحسر نجسة. وقد أجمع أصحابنا على أنّ الصّلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة إلا بعد إزالتها سواء كانت النّجاسة قليلة أوكثيرة، إلا ما خرج بالإجماع من الدّم النّاسع والدّم الذي لا يرقأ لموضع الضرّورة لمن هو به على مامضي ذكرنا له، وألمّق أصحابنا النقاع بالخمر في جميع الأحكام.

وأسآر الكفّار على اختلاف ضروبهم من مرتدّ وكافر أصليّ وكافر ملّي ومَن حكمه حكمهم.

وجَملة الأمر وعقد الباب أنّ مايؤنّر التّنجيس على ثلاتة أضرب: أحدها يؤثّر بالمخالطة، وثانيها بالملاقات، وثالثها بعدم الحياة. فالأوّل أبوال وخَرو كلّ مالايؤكل لحمه ومايؤكل لحمه إذا كان جلّالاً، والشّراب المسكر والفقّاع والمنيّ والدّم المسفوح وكلّ مائع نجس بغيره. والثّاني أنْ يُعاسّ الماء وغيره حيوان نجس العين وهو الكلب والخنزير والكافر. والنّالث أن يُوت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة، ولاحكم لماعدا ماذكرناه

كتاب الطهارة

في التَّجنيس.

وكلّ نجاسة تَجِبُ إزالة قليلها وكثيرها، فإنّه يجب إزالتها عن الثيّاب والأبدان أدركها الطّرف أولم يدركها إذا تحقّق ذلك، فإن لم يتحقّق ذلك وشكّ فيه لم يحكم بنجاسة الثّوب إلّاما أدركه الحسّ فمتى لم يدركها فالثّوب على أصل الطّهارة،

وليس لغلبة الظّن هاهنا حكم لأنّه مذهب أبي حنيفة، فإن وجد في بعض كتبنا وتصنيف أصحابنا ثيء من ذلك فإنّه محمول على التّقيّة. وقال بعض أصحابنا: إذا ترشّش على الثّوب أواليدن مثل رؤوس الأبر فلاينجس بذلك، والصّحيح الأوّل لأنّ الإجماع على ذلك حاصل. وإذا تحقّق حصول النّجاسة في الثّوب ولم يُعلم موضعه بعينه، وجب غسل الثّوب كلّه، وإن علم أنّه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لاغير، ولايتعدّى إلى غير ذلك الموضع سواء كانت النّجاسة رطبة أويابسة، وإن عُلم أنّ النّجاسة حصلت في أحد الكيّن ولم يتميّز، غَسَلها معًا ولم يجز له النّحرّى.

الماء الذي ولغ فيد الكلب والخنزير إذا أصاب الثّوب وجب غسله لأنّه نجس، وإن أصابه من الماء الّذي يغسل به الإناء فإن كان من الغسلة الأوّلة يجب غسله، وإن كان من الغسلة الثّانية أوالتّالثة لا يجب غسله.

وقال بعض أصحابنا: لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأوّلة أوالثّانية ومااخترناه المذهب. قال السّيّد المرتضى في النّاصريات: قال النّاصر: ولا فرق بين ورود الماء على النّجاسة وبين ورود النّجاسة على الماء. قال السّيّد: وهذه المسألة لاأعرف فيها نصّا لأصحابنا ولا تولاً صريحًا، والشّافعي يفرّق بين ورود الماء على النّجاسة وورودها عليه فيعتبر القلّتين في ورود النّجاسة على الماء ولا يُعتبر في ورود الماء على النّجاسة، وخالفه سائرُ الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلًا إلى أنْ يقع التّأمّل لذلك صحّة ماذهب إليه الشّافعي، والوجه فيه: إنّا لوحكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النّجاسة لأدّى ذلك أنّ الثوب لا يطهر من النّجاسة إلا بإيراد كرّ من الماء عليه وذلك يشتى، فدل على أنّ الماء إذا ورد على النّجاسة لا يعتبر فيه المّا المنجاسة لا يعتبر فيه المّا يعتبر فيه إلى السّيّد صحيح مستمرّ على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب.

السر ائر

ولابأس بعرق الجنب والحائض إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان على بدنها نجاسة وعرقا نجس الثّوب الّذى عرقا فيه سواء كانت الجنابة من حرام أوحلال على الصّحيح من الأقوال وأصول المذهب.

وقال بعض أصحابنا: إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ماعرق فيه. وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: على مارواه بعض أصحابنا، ثم قال في موضع آخر من مبسوطه: فإن عَرِق فيه وكانت الجنابة من تُحرام روى أصحابنا أنّه لايجوز الصّلاة فيه فإنّ كانت من حلال لم يكن به بأس، ويقوى في نفسى أنّ ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصّلاة لوصلى فيه، ألاترى إلى قوله رضى الله عنه الأوّل: رواه بعض أصحابنا، وقوله الثّانى: روى أصحابنا وفي الأوّل قال: رواه بعض أصحابنا، وشيخنا المفيد رحمه الله رجع عها ذكره في مقنعته في رسالته إلى ولده. والغرض من هذا التّنبيه أنّ مَن قال: إذا كانت الجنابة من حرام وجب غسل ماعرق فيه رجع عن قوله في كتاب آخر فقد صار مااخترناه إجماعًا. وعرق الإبل الجلّالة يجب إزالته، على ماذهب إليه بعض أصحابنا دون عَرق غيرها من وعَرق الإبل الجلّال فقد بيّنا أنّ أسآر جميع الحيوانات من البهائم وذوات الأربع الجلّالات. وأمّا أسآر الجلّال فقد بيّنا أنّ أسآر جميع الحيوانات من البهائم وذوات الأربع مأكول اللّحم وغير مأكول اللّحم والطّيور جميعها طاهرة ماعدا الكلب والخنزير فلاوجه لإعادته. وكلّ نجاسة أصابت النّوب أوالبدن وكانت يابسةً والنّوب كذلك لا يجب غسلها وإنّا يستحبّ مسح اليد بالنّراب ونضح النّوب.

وإذا أصاب الأرضَ أوالحصيرَ أوالباريةَ بولٌ أوغيرُه من المائعات النّجسة وطلعت عليه السّمس وجفّفته فإنّه يطهر بذلك ويجوز السّجود عليه والتّيمم به، وإن جفّفته غيرُ السّمس لَم يطهر ولايطهر غير ماقلناه من الثّياب بطلوع الشّمس عليه وتجفيفه. وقدروى: أنّ ماطلعت عليه الشّمس فقد طهّرته من الثّياب،

وهذه رواية شاذة ضعيفة لايلتفت إليها ولايعرَّج عليها والعمل على ماقلناه غيرانَّه يجوز الوقوف عليه في الصّلاة إذا كان موضع السّجود طاهرًا ولم تكن النّجاسة رطبة فيتعدَّى إليه. وقال الشّيخ أبوجعفر الطّوسيّ في مسائل الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وماأشبهه وطلعت عليها الشّمس أوهبّت عليها الرّيح حتى زالت عين النّجاسة فإنّها تطهر،

وبه قال السّافعي في الفديم. مال محمّد بن إدر سي رحمه الله: وهدا غير واضح لا بجوز الفول به لأنّه مخالف لمذهبنا وإجماعنا على السّمس دون هبوب الرّياح، وهدا مذهب السّافعي اختاره السّيخ هاهنا بمّ رجع عنه في مسألة في الكتاب المسار إليه بأن قال مسألة؛ إذا بال على موضع من الأرض وجفّفنه السّمس طهر الموضع وإن جفّ بغير السّمس لم يطهر، وكذلك المكم في البوارى والحصر سواء. وقال السّافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن مجفّفها السّمس أوتهبّ عليها الرّيح فإنّه يطهر في قوله الفديم، فهذا يدلّك على مابيّناه.

ولا يجوز إزالة سىءٍ من النّجاسات بغير الماء المطلق مِن سائر المائعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك، وفي أصحابنا من أجازه. ومن صلّى في نوب فيه نجاسة غيرً معفوّ عنها مع العلم بذلك بطلت صلاته، وإن علم أنّ فيه نجاسة ثمّ نسبها وصلّى كان منل الأوّل عليه الإعادة سواء خرج الوقت أولم يخرج الوقت،

بغبر خلاف بين أصحابنا في المسألتين معًا، إلاّمن سيخنا أبي جعفر في استبصاره فحسب دون سائر كتبه فإنّه ذهب في الاستبصار إلى أنّه: إذا كان بنوب الإنسان نجاسة وعلم بها ممّ نسيها وصلى فإن كان الوقت خرج وتقضى فلاإعادة عليه، والصّحيح وجوب الإعادة مع تقدّم العلم سواء خرج الوقت أولم بخرج نسيها أوعلمها.

وإن لم يعلم وصلّى على أصل الطّهارة ثمّ علم أنّه كان نجسًا بعد خروج وقت تلك الصّلاة فلايجب عليه الإعادة أيضًا بلاخلاف، فإن كان الوقت باقيًا:

فبين أصحابنا خلاف فى هذه المسألة فبعضٌ يذهب إلى وجوب الإعادة عليه، وبعض منهم يقول: لا يجب عليه الإعادة، وهذا الذى يقوى فى نفسى وبه أفنى لأنّ الإعادة فرض ثانٍ يحتاج إلى دليل شرعيّ وهذا المكلّف امتثل الأمر وصلّى صلاة شرعيّة مأمورًا بها بغير خلاف، وهذا مذهب شيخنا أبى جعفر فى استبصاره وتأويل أخباره واعتباده، وإن كان فى أوّل نهايته يذهب إلى خلاف هذا.

والمَذْي والوَدْي طاهران عندنا لا يجب إزالتها، والقيءُ ليس بنجس وفي أصحابنا مَن قال: هو نجس والأوّل المعتمد، والصّديد والقيح حكمها حكم القيء سواء، وكلّمالاتتمّ

السرائر

الصّلاة فيه منفردًا مثل الخفّ والنّعل والقلنسوة والتّكة والجورب والسّيف والمِنطَقة والخاتم والسّوار والدّملج وماأشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصّلاة فيه بأس إذا انطلق عليه اسم اللّباس والملبوس، فأمّا مالاينطلق عليه اسم الملبوس ولم يكن لباسًا فلا يجوز في شيء منه الصّلاة إذا أصابته نجاسةً وإن كان لاتتمّ الصّلاة فيه منفردًا لأنّه غير لباس.

ومالانفس له سائلة من الميتات لاينجس التوب ولاالبدن والمائع الذى يموت فيه ماءً كان أوغيره وإن تغيّر أوصاف الماء به، وطين الطّريق لابأس به مالم يُعلم فيه نجاسة، وإذا أصاب الثّوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النّجاسة فإن كان جاريًا من الميزاب والمطر متصل من السّاء فلاينجس الثّوب والبدن مالم يتغيّر أحد أوصاف الماء، فإن سكنت السّاء وبقى ماء المطر مستنقعًا اعتبر فيه ماذكرناه من حكم المياه الرّاكدة غير مياه الآبار بالقلّة والكنرة وتغيّر أحد الأوصاف بالنّجاسات فيحكم فيه بذلك، وهذا حكم الوكف مع اتصال المطر من السّاء وانقطاعه.

والماء الّذى يُستنجى به أويغُتسل به من الجنابة إذا رجع عليه أوعلى ثوبه لم يكن به بأس بغير خلاف، فإن انفصل منه ووقع على نجاسةٍ ثمّ رجع عليه وجب إزالته.

وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميّز له الطّاهر ولايتمكّن من غسل أحدهما،

قال بعض أصحابنا: يصلّى فى كلّ واحدٍ منها على الانفراد وجوبًا، وقال بعض منهم: ينزعَها ويصلّى عريانًا، وهذا الّذى يقوى فى نفسى وبه أفتى لأنّ المسألة ببن أصحابنا فيها خلاف ودليل الإجماع منفى، فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ماقلناه، فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصّلاة فيها على الانفراد لأنّه إذا صلّى فيها جميعًا تبين وتيقن بعد فراغه من الصّلاتين معًا أنّه قد صلّى فى نوب طاهر، قلنا: المؤثرات فى وجوه الأفعال يجب أن تكون مقارنة لها لامتأخرة عنها، والواجب عليه عند افتتاح كلّ فريضة أن يقطع على ثوبه بالطّهارة وهذا يجوز عند افتتاح كلّ صلاة من الصّلاتين أنّه نجس ولا يعلم أنّه طاهر عند افتتاح كلّ صلاة فلا يجوز أن يدخل فى الصّلاة إلا بعد العلم بطهارة ثو به وبدنه لأنّه لا يجوز أن يستفتح

الصَّلاة وهو شاكٌ في طهاره مو به، ولا بحوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيابعد، وأيضًا كون الصّلاة واجبة وجه يقع عليه الصّلاة فكيف يؤثّر في هذا الوجه مايأتي بعده؟ ومن سأن المؤتّر في وجوه الأفعال أن يكون مفارنًا لها لا يتأخّر عنها على ما يّبنّاه، فإن قيل: ألس الدَّاخل في الصَّلاة يعلم أن وجوب مادخل فيه موقوف على تمامه؟ قلنا: معاذ الله أن نقول ذلك بل كلُّ فعل يأتيه في الوقت فهو واجب ولايقف على أمر منتظر وإنَّما يقف صحَّته على الاتصال والمراد بذلك أنَّه إذا اتصل فلاقضاء عليه وإذا لم يتصل فالقضاء واحب، فأمَّا الوجوب واستحقاق النّواب فلايتنيّر بالوصل والقطع بيّن ذلك أنّه رَّبما وجب القطّم ورَّبما وجب الوصل، فلوتغير بالقطع والوصل وجوبه لم يصح دخوله في الوجوب وليس لأحد أن يقول: إنَّه بعد الفراغ من الصَّلاتين يقطع على براءة ذمَّته وأنَّ العبادة مجزئة، قلنا: لا يصمَّ ذلك لأنّ بعد الفراغ قد سقط عنه التّكليف وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ماوجب عليه وينبغي أن يتميّز له في حال ماوجب عليه حتّى يصحّ منه الإقدام عليه، وتميّزه له من غيره وذلك يكون قبل فراغه من الصّلاة. وقد ذكر السّيّد المرتضى في مسائل خلافه عند مناظرته لأبي حنيفة في أنَّ المتيمِّم إذا دخل في صلاته نمَّ وجد الماء فالواجب عليه أن يضي في صلاته، وعند أبي حنيفة الواجب عليه قطعها قياسًا على الصّغيرة الَّتي تعتد بالشّهور نمّ اعتدت شهرًا تمّر أن الدّم انتقلت عدَّمَا إلى الإقراء لأنّ الشّهور قد حصلت بدلًا من الإقراء، كذلك التيمم.

قال المرتضى: عليه نحن نقول: إذا انتقلت عدّتها إلى الإقراء احتسب لها عامضى قرؤ فأمّا مَن يقول: لا يحتسب، فله أن يفرّق بينها وبين المتيم، وذلك أنّ المرأة قد تعتد بعدّة مشكوك فيها عندهم لا نعلم ماحكمها ويكون أمرها موقوفًا على ماينكشف فيابعد، فإنْ ظهر حمل اعتدّت به وإنْ لم يظهر حمل اعتدّت بالإقراء، وليس كذلك المتيم لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصّلاة وهو شاك فيها، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر، فلم يلزم من رأى الماء في الصّلاة الاستثناف لهذه العلّة وإن لزم المعتدّة بالشّهور الانتقال إلى الإقراء، هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله، ألا ترى إلى قوله: لا يجوز أن يستفتح الصّلاة وهو شاك فيها ولا يجوز أن يكون موقوفة على أمر يظهر، من أدلّة المسألة فإنّها هي بعينها.

السرائر

ومَن كان معه ثوب نجس ولايقدر على الماء نزعه وصلّى عُريانًا، فإنّ لم يتمكّن من نزعه خوفًا على نفسه من البرد صلّى فيه ولاإعادة عليه، وقد روى: أنّه إذا تمكّن نَزَعَه أوغَسلَه وأعادَ الصّلاة.

بول الصّبى الرّضيع وحدّه مَن لَم يبلغ سنتين؛ نجس، إذا أصاب النّوب يكفى أن يُصبّ الماء عليه من غير عصر له وقد طَهُر، وبول الصّبيّة لابدّ من عصره مرّتين متل بول البالغين وإن كان للصّبيّة دون الحولين. فإذا تمّ للصّبيّ حولان وجب عصر الثّوب من بوله.

وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وإذا أصاب نوب الإنسان كلب أوخنزير أوبعلب أوأرنب أوفأرة أووزغه وكان رطبًا، وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع وجب غسل الموسع كلّه. وكذلك إنْ مس الإنسان بيده أحد ماذكرناه أوصافح ذِمّيًّا وجب عليه غسل يده إن كان رطبًا وإن كان يابسًا مسحه بالتراب.

قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا القول غير واضح لأن هذا خبر من أخبار الآحاد أورده المصنف على ماوجده، أمّا الكلب والخنزير فصحيح ماقال، وأمّا السّعلب والأرنب فلاخلاف بين أصحابنا ، إلّاأنّ أسآر السّباع طاهرة وكذلك السّباع طاهرة عندهم بغير خلاف الآن، وإنّا أبوحنيفة يذهب إلى أنّ السّباع نجسة فعلى هذا لايصح ماقاله هذا القائل. وأمّاقوله: الفأرة والوزغة، فلاخلاف أيضًا في أنّ سؤر الفأر طاهر وأنّه يدخل المائع ويخرج منه ولاينجسه بغير خلاف، وأمّا الوزغة فإنّها لانفس لها سائلة كالذّباب والزّنابين ومالانفس له سائلة لاينجس المائع بموته فيه، فكيف يصح القول بأنّ سؤره نجس ومالاقاه وهو رطب ينجسه؟ وأمّا الذّميّ فصحيح ماقال فيه فليلحظ ذلك.

دمُ الحيض يجب غسله ويستحبّ حَتّه وقرصُه وليسا بواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقى له أثر استُحبّ صَبغُه بالمشق،

بكسر الميم وتسكين الشّين وهو المُغرّة بتحريك الغين وهو طين أصفر يقال له: المشق، وماكان منه أحمر يقال له: المِصْر يصبغ به الثياب والأردية ومنه رداء ممصّر ونوب ممصّر بالصّاد غير المعجمة أى مصبوغ بالمصر الّذى هو المُغرّة أو بما يُغيّر لونه.

يجوز الصلاة في ثوب الحائض مالم يعلم فيه نجاسة، وكذلك في ثوب الجنب المذى والوذى طاهران. ولا يجوز الصّلاة في ثياب الكفّار الّتي باشروها بأجسامهم الرّطبة أوكانت الثّياب رطبة، ولابأس بئياب الصّبيان مالم يعلم فيها نجاسة، والنّجاسة إذا كانت يابسة لا ينجَسُ بها الثّوب.

العَلقة نجسة، والمراد بذلك الدّم الّذي يستحيل منه المضغة لاالدُّود الّذي يقال له العَلَقُ.

إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يُطرح عليه ذَنُوب من ماء، والذَّنُوب الدَّلو الكبيرة، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الَّذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال النان وجب أن يُطرح متل ذلك وعلى هذا أبدًا لأنَّ النَّبيّ عليه السّلام أمر بذَنوبٍ من ماء على بول الأعرابيّ إذا بال في موضع فإنّه يزول حكم نجاسته بستّة أسياء:

أحدها أن يكانر عليه الماء حتى يستهلكه فلايرى له لون ظاهر ولارائحة. والنانى أن يمرّ عليه سيل أوماء جارٍ فإنّه يُطهره. النّالث أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينتقل جميع الأجزاء الرّطبة فيحكم بطهارة ماعداه. الرّابع أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الظّن أويعلم أنّه نقل جميع الأجزاء الّتي أصابتها النّجاسة. الخامس أن يجئ عليها مطر أويجيء عليها سيل فيقف فيه بمقدار مايكون كرًّا من الماء. السّادس أن يجفّ الموضع بالسّمس فإنّه يحكم بطهارته فإن جفّ بغير السّمس لم يطهر.

النَّجاسة على ضربين: مائع وجامد. فالمائع قد قدّمنا حكمه وكيفيّة تطهيرها من الأرض، والجامد لايخلو من أحد أمرين:

أمّا أن يكون عينًا قلّته متمّيزة عن الترّاب أومستهلكة، فإن كانت عينًا فائمةً كالعذرة والدّم وجلد الميتة ولحمه نظرت: فإن كانت نجاسةً يابسةً فإذا أزالها عن المكان كان مكانها طاهرًا، وإن كانت رطبةً فإذا أزالها بقيت رطوبتها في المكان فتلك الرّطوبة عنزلة البول وقد مضى حكمه.

وإن كانت العين مستهلكةً فيها كجلود الميتة ولحمها والعذرة ، نحو ذلك فهذا المكان لايطهر بصبّ الماء عليه.

السرائر

من حمل حيوانًا طاهرًا مثل الطّيور وغيرها أومثل جمل صغير أوصبيًّا صغيرًا لم تبطل صلاته، فإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرَّأس بالشّمع أوبالرَّصاص فجعلها في كمّه أوجُبَّته بطلت لأنّه حامل لنجاسة.

وفى النَّاس مَن قال: لاتبطل صلاته قياسًا على حمل حيوان فى جوفه نجاسة. والأوَّل هو الصَّحيح لأنَّ القياس عند فقهاء آل الرّسول عليهم السّلام متروك.

لا يجوز للمشرك دخول شيء من المساجد لابالإذن ولابغير الإذن، ولا يحلّ لمسلم أن يأذن له في ذلك لأنّ المشرك نجس والمساجد تُنزّه عن النّجاسات، ولا يجوز الدّباغ إلّابالأجسام الطّاهرة مثل: قشور الرّمّان والعفص والقَرَظُ والشّتُ.

بالنّاء المنقّطة بثلاث نقط وهو نبت طيّب الرّائحة مرّ الطّعم يدبغ به، قال تأبّط شرًّا: كانّما حثحثوا حصّا قسوادمه وأمّ خِسف بندى شتّ وَطُبّاقِ قال الأصمعيّ: همانبتان، هكذا ذكره الجوهريّ في كتاب الصّحاح. قال محمّد بن إدريس رحمه الله: وليس هو السّب الذي هو الحجارة بالباء المنقطة نقطة واحدةً فإنّها لايدبغ بها، وإنّا نبّهت على ذلك لأنّ سيخنا أباجعفر الطّوسيّ أورد في المبسوط: ولا يجوز الدّباغ إلّا بما يكون طاهرًا مثل السّبّ والقرنظ. وسمعت بعض أصحابنا يصحف ذلك فيقول: السّبّ، بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدةً فأردتُ إيضاح ذلك وألّا يجرى تصحيف فيه.

إشاهاالسبق

إلى عسرفة آلحق

لعلاء آلذين أبِ المحين على بن أبى ألفضل المحين بن أبى آلمجسل المحين الم



## في التكليف الشرعى من كتاب إشارة السبق

واذا تقدّم الكلام في أركان التكليف العقلي فسنشير إلى أركان التكليف الشرعى وهو خمسة: الصلاة والزّكاة والصوّم والحجّ والجهاد.

فأمّا ركن الصّلاة فسمن شرط صحّة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل وهما شرطا وجوبها أيضًا ولها مع ذلك شروط وهي مقدّماتها وهي فرض وسنّة على وجه فالفرض منها الطّهارة وستر العورة والوقت والقبلة وعدد الرّكعات ومكان الصّلاة وموضع السّجود بالجبهة.

أمّا الطّهارة فهى إمّا من حدث أو من نجس والاولى إمّا صغرى أو كبرى وكلاهما إمّا اختياريّة أو إضطراريّة. فالطّهارة من الحدث الأصغر إختياراً هى الوضوء والموجب له خاصّة إمّا البول أو الغائط أو الرّيح أو النّوم الغالب أو مابه يرتفع التّحصيل من سكر أو جنون أو إغهاء أو الإستحاضة القليلة للنّساء.ومن الحدث الأكبر إختيارًا أيضًا هى الغسل والموجب له خاصة أى وحدّة الجنابة وهى إمّا خروج الماء الدّافق على أىّ حال كان؛ من نوم أو يقظة أو شهوة أو غيرها. وإمّا إلتقاء الختانين قبلاً كان أحدهما أو دُبرًا. ويوجب الطّهارتين معًا لحيض وهو ما يحدت بالنّساء من خروج الدّم إبتداء إلى حيث يتميّز لهنّ بصفته المخصوصة أو بعادة مألوفة وأكبره عسرة أيّام وأقلّه ثلاثة متوالية. وما بين التّلاتة إلى العشرة بحسب العادة. فإن نقص عباً هو أقلّه أو زاد على ما هو أكبره، لم يك حيضًا.

إشارة السبق

وأكبر أمّامه هي أفلّ أيّام الطّهر ببن الحيضيين ولا حدّ لأكبره فنعيبر المبتدأة بين حيضيتيها أقلّ أيّام طهرها إن كان خروج الدّم مسمرًّا بها ونعمل على أنّ مابراه منه فيها لبس حيضًا سواء إسنمرّ بها أو لا، اكبر أبّامه أو أفلّها. ومنى عيّز لها عملت على النّميّز إلى أن نسنمرّ عاديها به فعمل عليها ومنى بعذر عملت على المروى. إمّا أن تبرك الصّلاة كما لزم الحائض في السّهر الأوّل بلايه أمّام وفي الياني عسرة أو في كلّ نسهر سبعة أبّام إلى حبب يتمبّز لها أو بسيفر لها عادة والإستحاضه المخصوصه وهي مانراه من الدّم في أبّام طهرها من الحيض فإن كانت كبيره لزمها في كلّ يوم من أيامها بغير حسوها ونجديد الوضوء لكلّ صلاه وبلاية أغسال للفجر غسل وللظّهر والعصر ميله وكذا للمغرب والعساء الآخر. وإن كانت منوسطه لم يلزمها ليومها إلّا غسل واحد للفجر مع نجديد وضوئها وبغير الحسو وإن كانت منوسطه لم يلزمها ليومها إلّا غسل واحد للفجر مع نجديد وضوئها وبغير الحسو

والنّفاس: هو ما محصل الدّم عند الولاده وحكمه حكم الحمض إلّا في أقلّه؛ فإنّه لاحدٌ له وكلّ مامجرم على الجنب من فراءة العزائم ومس كماية المصحف أو الأسهاء السّريفة أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين السّريفن الإلهيّ والنبّويّلاعابر سبيل وعبورهما مطلفًا أو اللّبت فيها أو وضع سيء فيها يحرم أيضاً على الحائض والمستحاضه الّتي لا محترزما يلزمها والنّفساء وكلّ ما يكره له من الأكل أو السّرب لا عن مضمضة وإستنشاق أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهنّ ولايلزم الحائض فضاء صلاتها أبّام حيضها. بل الصّوم ولا يصحّ طلاقها فيها إلّا أن يكون غير مدخول بها أو غائبًا عنها زوجها شهراً فيا زاد فيحرم وطؤها فيها ويلزم فيه كفّارة.

ومس الميّت من البسر، قبل غسله. كلّ واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم فيه الوضوء والغسل جميعًا.

فالوضوء يتقدّمه أمور مفروضة وهى السّترة عند الخلوة للحاجة وتوتى إستقبال القبلة وإستدبارها بكلّ واحد من الحدثين وعند المجامعة أيضاً والإستبراء بنتر مخرج البول نلاتاً وخرطه كذلك على وجه الإجتهاد فيه تحرّزًا من البلّة فإنّها إن حصلت مع ما ذكرناه، لم يكن لها حكم كالمذى والوذى وإلّا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدّمها جنابة والغسل إن

نفدّمها بعبّد سرعيّ وغسل المخرج بالماء ومسمّى مخرج الغائط ادا لم ببعدّاه بالأحجار الطّاهرة أو بما بقوم مقامها من الطّهارات عدا المطعومات والعظاء إمّا بلايه أو واحد مقرن بحسب غلبة الظّنّ بالنّقاء ولايكون الإستجهار بها إلّا إذا لم يكن بعدّ وإلّا مي حصل وجب الإستنجاء بالماء ولو جمع ببنها كان أنمّ فضلا.

ومسنونة وهى نقديم رجله السرى دخولا مبعودًا واليمنى حروجا داعبا مغطًا الرّأس ونجنّب إسبقبال السّمس والقمر والأفنيه والسّطوط والسّوا: ع ومساقط السّم ومواضع اللّعن وأفياء النّزّال ومساكن الحيوان ونلقى الرّبح باليول والارض الصّلبه مع الإمساك عن الأكل والسّرب والسّواك والحديث إلّا الدّعاء عند الإسننجاء والذّكر سرًا

ويفارنه مافر وضه النّيّه وهي الفصد إليه لرفع حكم الحدب وإسباحه ما سسباح به من صلاة أو غيرها إمّا لوجو به أو لوجهه إن كان المتوضّىء عارفا بوجه الوجوب أو بكونه مندوبًا إذا لم يكن واجبًا طاعة لله وفربة إليه مع مفارنة آخر جزء منها واستسحابها حكمًا إلى أخره وهذا حكم كلِّ نبَّة من نبَّات العبادات بعبِّن العباده وكونها إمَّا واجبه أو مندوبه، أداءً أو فضاءً إن كانت مَّا يحنملها على الوجه المعمر من الطَّاعه والعربه مع معارنها وإستدامة حكمها وغسل الوجه من قصاص سعر الرَّأس إلى محادر سعر الذَّفن مرَّه. وغسل اليد البمني وبعدها اليسرى مرّة مرّة من المرافق إلى أطراف الأصابع. والمسح من مقدّم الرّ أس مفدار ما يقع عليه إسمه أقلّه إصبع واحدة ببقبّه النّداوه لا بماء مسأنف ومسح ظاهر الفدمين كذلك من رؤوس أصابعها إلى موضع معقد السَّراك أفلَّه بإصبعن، اليمني باليمني واليسرى باليسرى. ولومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز وترتيبه على الوجه المذكور. فلو قدّم وأخر فيه بطل. وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجفُّ غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الأخر وكذا إن سكّ في شيء من واجباته فبل الفراغ منه فأمّا إن كان سكّه بعد استيفاء جملته والقبام عنه فلا عبرة به ومني كان السُّكّ في الحدب مع تيقّن الطّهارة كان الحكم لها فلايحتاج تجدّدها وبالعكس من ذلك يجب تجديدها. وكذا في تيقُّنها معًا والشُّكُّ في السابق والمسبوق منها. وكذا في إستواء الشُّكِّ فيهها وفقد التَّرجيح. ولماسننه: غسل كنَّيه من نوم أو بول مرَّة، ومن غائط مرَّتين والمضمضة والإستنشاق كلَّ منها بكفُّ

إشارة السبق

ملاما وسنبه غسل الوجه واليدين فإن زاد بطل وضوؤه ولا يكسر السّعر في غسل ذراعيه وبدأه الرّجل بظاهرهما والنّينيه بباطنها وعكسه المرأة وجمع أصابع الكفّ المتوسطة البّلاية لمسح الرّأس بها ومسح الرّجلين بجمله الكفّين مفرجًا أصابعها والدّعاء في كلّ موضع من ذلك وعند إنهائه والنّسويك ويرك اليميدل.

والأغسال المفروضه منها الخمسة المذكوره وسادسها نغسل المت.

والمسنونة مخص منها بالجمعه غسلان لبومها وليلتها. وكذا اليوم الفطر وليلته وسنة لسهر رمضان أول ليلة منه وليلة نصفه وليلة سبعة عسر وليالي الإفراد التلانة ليلة تسعة عسر وإحدى وعسر بن وبلاب وعسر بن وسبعة لإحرامي العمرة والحجّ ودخول الحرم ومكّة ومسجد الحرام وزيارة الكعبه ويوم عرفة وزباره البيت من منى وأربعة لدخول مدبنة الرّسول ومسجده وزيارة قبره وزياره عبر كلّ إمام من ولده وخمسة لبوم المبعب والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف سعبان. وبهانيه للإستسفاء والإسنخارة والحاجة والسّكر والبوبة من كبائر الذّنوب رالمولود حبن وضعه. ولقضاء صلاة الكسوف مع إحبراق العرص ونعمد بركها ولفصد رؤية مصلوب مسلم بعد بلابة أمّام جملتها أربعة وبلابون غسلا ويفارن غسل الجنابة ما فروضه والنّبة ومقارنتها وإسندامتها وغسل الرّأس إلى أن ببلغ ونرنّبه فإن لم يعمّ الماء صدره وظهره غسلها وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحنه حرّكه ويحرّكه. إن إغتسل تحت مبزاب وتخلّل السّعر ولايحتاج إلى نرتببه إن إرتمس في كرّ أو ماء جار بل يكون إرتماسه بجملته وحكم السّك فيه حكمه في الوضوء والحدب الأصغر في أننائه يتوضّا بعده إحنباطًا وقيل يتمّه ولا سيء عليه.

وما سننه متفدّمًا غسل اليدين بلابًا وكذا الإسننساق والمضمضة ومقاربًا صبّ الماء على الرأس بلابًا وعلى كلّ واحد من الجانبين والدّعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فها زاد ولا يحتاج معه إلى وضوء لاقبله ولا بعده بل بمجّرده ستباح الصّلاة ويمّا يتقدّمه فرضًا إستبراء الرّجل خاصّة بالبول وتنظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لاقصضاء علبه أم لا؟ فيه خلاف وكها يعتبر طهارة الماء في

كلّ وضوء وغسل بعنبر أيضًا أن لايكون مغصوبًا والنّحرّى في الأواني غبر جائز وصفه جميع الأغسال الواجبة والمندوبه كصفة غسل الجنابه إلّا في نعتّنها بالنّبّه.

والطّهاره الإضطراريّة هي النّسم المستعمل بدلاً من كلّ واحده منها ولايكون إلا بنراب طاهر مع وجوده أوماينوب منابه من حجر أومدر أورمل عند فقده مع تضيّق وقت الفرض وفقد الماء جملة و بندرج فبه عدم مابه محصل من الآلة والسّمن والخوف من إستعاله أو من القصد إلى الموضع الّذي هو فبه أو لكونه نجسًا أو لغلبة الظّنّ بفوت العسّماله قبل إدراكه بعد الضّرب طلبًا له في الجهات الأربع رمية سهم في حزن الأرض وسهمين في سهلها في كلّ جهة ذلك فإن كان البّيمّم بسبب مانع من إستعال الماء كمرض وسبهه فلا بعنبر فيه الضّرب لطلب الماء وبجب فيه ضرب كفّيه جميعًا على ما يتيمّم به بعد الفصد إليه بنيّة ونفضها ومسح الوجه بها من قصاص سعر الرّأس إلى اطراف الأنف ما للى المادن ومسح ظاهر الكفّين من الزّند إلى طرف الأصابع اليمني بباطن الكفّ الأبسر و بالعكس. و فرنيبه فإن كان حدنه أكبر ضرب بوجهه ضربة وليُده أخرى.

وغسل المبّت تتقدّمه إسنحبابًا توجيهه إلى القبلة عند الإحتضار والتّلاوة عنده وتلقينه ولا بحضره جنب ولا حائض ولا يوضع على صدره حديدة ولا يمتد على شيءٍ من أعضائه ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحقّ مع رفع الصّوت ويكون تغسيله تحت ظلّ من سقف أو غيره موجّهًا على سرير أو ما يرفعه وإعداد حفرة لماء غسله ولا يتخطّاه غاسله بل بقف على يجيدوكلّ ما يتعلّق به من غسل أو تكفين وصلاة ودفن فرض على الكفاية.

ويقارن غسله مافرضه البداءة أوّلاً بالسّدر الّذي لايسلبه بإضافته إليه إطلاق إسم الماء عليه في هيئة غسل الجنابة تمّ جانبه الأيمن وهو مدار على الأيسر ثمّ الأيسر وهو مدار على الأيمن وتانيها بماء الكافور الخالص ونالنها بالماء القراح على الهيئة المذكورة وتجدّد النّية في تغسيلاته الثّلاثة ويغسله بماء بارد مع الإختيار مستور العورة في كلّ ذلك.

وما سننه تنجيته بالأشنان والماء وتنظيف ما على بدنه بهها وتليين أصابعه برفق وتوضئته ولا يمضمض ولا يستنشق ومسح بطنه بلين أوّلًا وثانيًا وإكثار ذكر العفو وصبّ الماء على رأسه وجانبيه ثلاتًا في كلّ مرّة وغسل رأسه أوّلًا برغوة السّدر وغسل صدره

وظهره بالماء وتخليل رأسه وحسده بإدارة اليد عليه في حال تغسيله. ومتى خرج من بعض منافذه سيء غسله ولا يجوز نتنه ولا تقلبنم أظافره ولا مسط سعره ولا إزالة نسيء منه ولا منبغي دلك رجليه بالحجر ولا غسله بالصّابون ولا التّدخين عنده ببخور ولا غيره ولا تطبّبه عا سوى الكافور فإن كان مُحرمًا فلا به أيضًا. وكلّ مقنول يغسل إلّا قتبل الجهاد الحنَّ فإنَّه يصلَّى عليه ويدفن ولا ينزع عنه إلَّا الخفَّ وما لم يصيبه سيء من دمه كالفروة والسّراوبل ولا ينزع إذا أصابه الدّم ومتى مات بعد حمله عن موضع القتال غُسّل وكُفّن وكلُّ ما وجد من أعضاء الإنسان إذا كان فبه عظم أو كان من صدره، يغسل وبكفِّن ويصلَّى عليه. ولا يلزم هذا في ما عدا ذلك ولا في السَّفط أيضًا لدون أربعة أسهر ولكن يلفُّها. ومازاد عليها فلابدّ من تغسيله وتكفينه. ويجوز أن يتولَّى الزُّوج تغسيل الزُّوجة عند فقد النَّساء وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسِّله من الرَّجال. وقد روى جواز ذلك في الأقارب من كلِّ واحد من الرَّجال وكلُّ واحدة من النِّساء. وفيل:إذا لم يوجد أحد منهم بجو زلا جانب من الرَّجال إذا لم بوجد سواهم تغسل الأجنبيّات من النِّساء في بباهن وعيونهم مغمضة. وكذا النَّساء في تغسبلهنَّ الرَّجال. وقبل: يدفن كلُّ منهم من غير غسل ويكفَّن في أنواب بلاية واحبا إزار ودرع ومنزر وأفضله أبيض الفطن أو الكتّان. ويعيير طهارته ولا يعدل مع وجود العطن إلى غيره و مزاد فيه ندبًا بيفافه أخرى وحيره وعمامة محنَّك بها ويرخى طرفاها. وخرفه بسد فخذه و كب على الإزار والدّرع بالتّربه الحسنيّة ما بلقّن به وبحعل فيه جريديا نحل أو عبره من رطب السَّجر عند تعدَّره على قدر عظم الذَّراع كلَّ منها مكتوب علمه ذلك ملفوفين بالقطن. ومحنّط بالكافور مساحده السّبعه وسائغه بلاية عسر درهمًا وىلى وأُفلَّه معال أودرهم أوما تبسَّر منه ويدفن على جانبه الأيمن موجَّهًا إلى الفبلة واجبًا وسسع الجنازه ندبًا ولا مفاجأ به الفير بل ينفل إليه بلاب مرّات والرَّجل يوضع فيه سلًّا من قبل رجلته يسبق برأسه إليه والمرأة من قبل وسطها بالعرض وبكون طويلًا إمّا قامه أو إلى الرَّموه واسعًا عدر جلوس الجالس متَّخذًا فيه إمَّا لحد أو سقٍّ مهيًّا له الصَّفيح أو اللَّبن أو مابعوم مقامها. وإذا وضع حُلَّب عقد أكفانه وجعل خدَّه على التَّراب او التَّربة الحسنيَّة· ولقَن حيننذ. وجملة ما يسبحب من يلفينه الإم اربشهادني الإخلاص الوحدانيّة والنّيّوة وبالأثمّة والبعت والنّسور والجنّة والنّار وينضّد وبحبى علبه التراب و برفع فبره على الأرض مسطّحًا لامسنّاً قدر سبر أو دونه و ببدأ برس الماء عليه من عند رأسه مدارا حتى بنهى إلبه و بلقّن برفع الصّوت بعد الإنصراف عنه وثمّا بذرّ علبه في الكفن الذّر بره المعروفه بالهمحه مع وجودها والصّلاه عليه بذكر في موضعها.

وأمّا الطّهارة من النّجس فبنبغى معرفه النّجاسات وهى إمّا دم اللّابه المدكوره لا فسحة فى كبرها ولا قلبلها بل هما فى الحكم واحد وما عداها من باعى الدّماء المحكوم بنجاسنها معفو عن فلبلها وهو ما نفص عن سعة الدّرهم الوافى المضروب من درهم وسلت والنّزاهة عنه أفضل وفى الدّماء ما لاحرج فى فلبله ولا كبره وهو دم البق والبراغي والسّمك والجروح اللّازمة والفروح الدّامية مع تعذّر النّحرّز منها وإمّا بول و روت فيعنبر فيها ما لايؤكل لحمه من الحيوان أو ما يؤكل إذا كان جلالا والجلل أكل العذرة لاسواها ويستبرأ بحبسه عنهاوبغذيه بعلف ظاهر والمدّة للإبل أربعون بومًا وللبفر عسرون وللسّاه عسرة أيّام. و روى سبعه وللبطّة خمسة أيّام وكذا للدّجاج وقبل بلاية وللسّمك يوم وليله وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل منه وإمّا مني وهو سواء بالنّسبة إلى كلّ حيوان وإمّا مسروب وهو خر والفقاع وكلّ سراب مسكر وإمّا حيوان وهو الكلب والخنزير والكافر على وهو خر والفقاع وكلّ سراب مسكر وإمّا حيوان وهو الكلب والخنزير والكافر على اختلاف جهات كفره والنّعلب والأرنب مختلف فيها وإمّا مبيه ماله نفس سائلة من الحيوان لا ما ليس كذلك كالزّنابير وما أسبهها وعرق الإبل الجلّاله وعرق الجنب من حرام فيه خلاف.

وكيفية النّطهير من هذه النّجاسات إن كان البدن فعضل ما علمه حتى تزول عينها والنّباب بعصرها مرّتين والانية بإداره الماء فيها ويفريغه منها بلايا ومن ولوغ الكلب خاصة نكون الأولى منهنّ بالنّراب والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار يفرغ السّمس لهاحتى بجفّ والنّعل بدلكه في التّراب حتى لايبقى لها أنر والخمر بإنقلابها خلَّا والخزف وما ينقلب عبنه بالنّار والكافر بالإسلام والذي يزيل عين النّجاسه وحكمها وببيح العَيلاه مع الإختيار الماء فإن كان نجسًا لم يجز إستعاله في ذلك ويجوز في ما عداد وإن كان طاهرا. فإمّا مضاف بالإعتصار أو الإستخراج فكذلك أو ممّا عازجه ممّا يضاف إليه من

#### إشارة السبق

الطَّاهراب فإن لم نسلبه الإضافة إطلاق إسم الماء عليه جاز إستعماله وإلَّا فلا أو مطلق فإمَّا جار ولا ينجسه إلاّ ما غيّر من النّجاسة لونه أو طعمه أو ريحه أو راكد فإمّا بمجموع كثير وهو ما بلغ كرًّا أو زاد علبه. وحكمه حكم الجاري والكرّ ألف ومائتا رطل عرافية وزنًا وتلاتة أسبار ونصف طولًا في عرض في عمن مساحة أو قليل وهو ما نقص عن الكرّ فينجس بكلُّ ماأصابه من النَّجاسة و بطهر بزباديه إذا لم يكن أحد أوصافه متغيَّرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه أو نبع وهو ماء البئر فأصله الطُّهارة إلَّا أن ينجس بكلُّ نجاسة وقعت فيه سواء نغرُّ أو لا وسواء كان ماؤه كبرًا أو قللًا ولا يطهر إلَّا بالنَّزح منه فإن كان الواقع فيه خمرًا . أو فقًّاعًا أو نبرابًا مسكرًا أو منبًّا أو دم حبض أو إستحاضة أو نفاس أو مات فيه بعبر أو غلبته النّجاسة الّني غمّر أحد أوصافه ولم يزل التّغبير إلّا بنزح جمبع الماء أو كانت النَّجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مفدار نزحها، نزح الماء كلُّه. فإن تعذَّر تراوح عليه أربعة رجال منناوبين أوَّل النَّهار إلى أخره وإن مان فيه أدميّ كبير أو صغير مسلم أو كافر، نزح سبعون دلوًاولموت الفرس أو الحهار أو الفيل أو مافي حكمهم كرّ ولكنبر الدّم المعفوّ عن فلبله أو العدره الرّطبة أو المنقطعه إذا كانت يابسة خمسون دلوًا ولقليله وما لم بنهطع من العذرة اليابسه عسرة دلاء وللكلب أو الخنزير أو الشّاة أو ما في مقدار واحد من ذلك مَّا لافرق بين الصّغير والكبير فيه أربعون دلوًا وكذا البول البسريّ البالغ وللدّجاجة أو الحمامه أو ما في مفدارها من كبار الطَّير وصغارها ولإرتماس الجنب وللفأرة المنفسّخة أو المنتفخة ولبول الطَّفل الاكل لكلِّ من ذلك سبع دلاء. ولموت الفاْرة والحبَّة أو العقرب والوزغة أو بول الطَّفل الرَّضبع ثلات دلاء. وللعصفور أو ما ي مقداره دلو واحد.ومتي بغيّر ماؤه بسجاسه ونزح المعدار المسروع ولم يزل النّغمبر وجب النّزح إلى أن مزول. وإن زال قبل ىكمىل المقدار وجب ىكمىله. وإن وقع فيه أجناس مختلفة كلُّ جنس منها له نزح مخصوص عمل بالأغلب وهل إذا باسره الكافر حبّا أو حبوان نجس ينزح الماء كلّه أو بعضه إحنباطًا فيه خلاف، يترائع ألسنالهن

ف سانل الحسلال والحرام

لأبي آلقاسو بخواً لذين جعفرن الحسن بن أبي زكراً يحيى بن الحسن بن سعيد اللذك آلمشته بألمحقّ وبالحقق آلحلّ المستهدية المحتود عند ١٠٢ من



# كاب الطهالة

الطّهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو النيمم على وجه له نأمبر في استباحه الصّلاة وكلّ واحد منها ينقسم إلى: واجب ومندوب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبه، أو طواف واجب أو لمس كنابه الهرآن إن و جب، والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور اللّانة، أو لدخول المساجد أو لفراءة العزائم إن وجبا: وقد بجب: إذا بفي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر مابغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها الفطنة. والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به. والمتدوب ما عداه.

وقد تجب الطّهارة: بنذر وشبهه.

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:

الأوّل: في المياه: وفيه أطراف:

الأوّل: في الماء المطلق:

وهو كلَّ مايستحقّ اطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكلَّه طاهر مزيل للحدب والخبث، وباعتبار وقوع النَّجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر.

#### شرائع الإسلام

أمّا الجارى: فلا ننجس إلّا باسبلاء النّجاسة على أحد أوصافه، و بطهر بكرة الما، الطّاهر عليه مندافعًا حتى يزول نغره، و بلحق بحكمه ماء الحيّام إذا كان له مادّه، ولو مازجه طاهر فغيره أو بغير من قبل نفسه لم بخرج عن كونه مطهّراً مادام إطلاق اسم الماء باقيًا عليه وأمّاالمحقون فها كان منه دون الكرّ فإنّه ينجس بملاقاة النّجاسة ويطهر بإلقاء كرّ عليه فها زاد دفعة، ولا يطهر بإغامه كرًّا على الأظهر وماكان منه كرًّا فصاعدًا لاينجس إلّا أن تغير النّجاسة أحد أوصافه، ويطهر بإلقاء كرّعليه فكر حتى يزول النّغير، ولا يطهر بزوال التّغير من نفسه ولا بتصفية الرّياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير والكرّ ألف ومأتا رطل بالعراقي، على الأظهر أوماكان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه نلانة أسبار ونصفًا، ويستوى في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر. وأمّا ماء البئر: فإنّه ينجس بتغيره بالنّجاسة إجماعًا، وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردّد، والأظهر التنجس.

وطريق تطهيره بنزح جمعه إن وقع فمها مسكر أو فقّاع أو منى أو أحد الدّماء اللّالة على فول مسهور، أو مان فمها بعير أو بور. وإن تعذّر استبعاب مائها تراوح عليها أربعة رحال كلّ اننن \_ دفعه \_ بومًا إلى اللّمل.

وبنزح كرّ إن مات فيها دابّه أو حمار أو بقرة، وبنزح سبعبن إن مات فيها إنسان، وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذره يابسة فذابت \_ والمروى أربعون أو خمسون \_ أو كبير الدّم كذبح السّاة \_ والمروى من ملاتين إلى أربعبن \_ و بنزح أربعين إن مات فيها نعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وسبهه ولبول الرّجل، وبنزح عسرة للعذرة الجامدة وقليل الدّم كدم الطّبر والرّعاف اليسبر والمروى دلاء يسيرة، وبنزح سبع لموت الطّير والفأرة \_ إذا تفسّخت أو انتفخت \_ ولبول الصّبى الذّى لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيًّا، وبنزح خمس لذرق الدّجاج الجلّال، وبنزح تلاب لموت الحيّة والفأرة.

وينزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصّبيّ الّذي لم يغتذّ بالطّعام، وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب تلانون دلوًا. والدّلو التّي ينزح بها ما جرت العادة باستعالها.

#### فروع ثلاثة:

الأوّل: حكم صعبر الحنوان في النّزح حكم كبيره.

المَّانى: اختلاف أجناس النَّجاسه موجب لعضاعف النَّزح. وفي مضاعفه مع المَّالل ردَّد أحوطه النَّضعيف إلَّا أن يكون بعضا من جمله لها مقدَّر فلايزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

النَّالَّ. إذا لم يقدرُ للنَّجاسة منزوح نُزح جميع مائها، فإن بعذُر نزْحُها لم يطهّر إلاّ بالتّراوح، وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنّجاسة، فيل: بنزح حتى يزول النّغيّر، وفيل: ينزح جميع مائها. فإن تعذّر لغزارته نراوح عليها أربعه رجال، وهو الاولى.

وبسبحب: أن بكون بن البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانب الأرض صلبه أو كانن البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع. ولا بحكم بنجاسة البئر إلا أن بعلم وصول ماء البالوعة إليها، وإذا حكم بنجاسة الماء لم بجز استعاله في الطّهارة مطلقًا، ولا في الأكل ولا في النّب إلاّ عند الضّرورة، ولو استبه الإناء النّجس بالطّاهر وجب الامتناع منها وإن لم يجد غير مائها تبمّم.

### الثَّاني: في المضاف:

وهوكل مااعتصرمن جسم أومزج بهمزجًا يسلبه إطلاق الاسم، وهو طاهرلكن لايزيل حدمًا إجماعًا ولاخبنًا على الأظهر، ويجوز استعاله فبها عداذلك، ومتى لاقته النّجاسة نجس قليله وكنيره [إجماعًا] ولم يجز استعاله في أكل ولا سرب، ولو مُزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.

وتكره الطّهارة بماء أسخن بالسّمس في الآنبة وبماء أسخن بالنّار في غسل الأموان. والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغبّر بالنّجاسة أو لم يتغيّر عذّا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنّجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج، والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيًا؟ فيه تردّد، والأحوط المنع.

شرائع الإسلام

التَّالث: في الأسآر:

وهى كلّها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، وفي سؤر المسوخ تردّد والطّهارة أظهر، ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسّؤر. ويكره سؤر الجلّال، وسؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النّجاسة، والحائض النّى لا تُؤمْنَ، وسؤر البغال والحمر والفأرة والحيّة، وما مان فيه الوزغ والعفرب.

وينجس الماء بموت الحيوان ذي النّفس السّائلة دون مالا نفس له، وما لا يدرك بالطّرف من الدّم لا ينجسّ الماء، وفيل: ينجّسه، وهو الأحوط.

## الرّكن الثّانى: فى: الطّهارة المائيّة: وهي: وضوء وغسل. وفى الوُضوء فصول:

الفصل الأوّل: في الأحداث الموجبة للوضوء:

وهى ستّة: خروج البول والغائط والرّيح من الموضع المعتاد، ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنّه لاينقض، ولو اتّفق المخرج في غير الموضع المعناد نقض، وكذا لو خرج الحدن من جُرح ثمّ صار معتادًا. والنّوم الغالب على الحاسّتين، وفي معناه: كلّ ما أزال العقل من إغهاء أو جنون أو سكر، والاستحاضة القليلة،

ولا ينقض الطَّهارة مذى ولا وذى ولا ودى ولا دم ولو خرج من أحد السَّبيلين عدا الدَّماء النَّلائة، ولا قَىء ولا نُخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ولا مسَّ ذَكَرٍ ولا قُبُل ولا دُبرُ ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسَّته النَّار ولا ما يخرج من السَّبيلين إلَّا أن يُخالطه شيء من النَّاوقض.

## الثّانى: فى أحكام الخلوة: وهى ثلاثة:

الأوّل: في كيفيّة التّخلّى: ويجب فيه ستر العورة، ويستحبّ ستر البدن، ويحرم استقبال

كتاب الطهارة

القبلة واستدبارها، ويستوى في ذلك الصّحارى والأبنية، ويجب الانحراف في موضع قد بُني على ذلك.

الثّانى: فى الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء ولا بجزى غيره مع الفدرة، وأقل ما يجزى ملا ما على المخرج، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ولا اعتبار بالرّائحة، وإذا تعدّى المخرج لم يجز إلاّ الماء، وإذا لم يتعد كان مخيرًا بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع أكمل، ولا يجزى أقلٌ من ملائة أحجار:

ويجب إمرار كلّ حجر على موضع النّجاسة ويكفى معه إزالة العين دون الأبر، وإذا لم ينق باللّاثة فلابّد من الزّيادة حتى ينقى، ولو نقى بدونها اكملها وجوبًا، ولا يكفى استعال الحجر الواحد من ثلاث جهات، ولا يستعمل الحجر المستعمل ولا الأعيان النّجسة ولا العظم ولا الرّوث ولا المطعوم ولا صيقل يزلق عن النّجاسة، ولو استعمل ذلك لم يطهرّ. الثّالث: في سنن الخلوة:

وهي: مندوبات ومكروهات.

فالمندوبات: تغطية الرَّأس والتَّسمية وتقديم الرَّجل اليسرى عند الدَّخول والاستبراء والدَّعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدَّعاء بعده.

والمكروهات: الجلوس في الشّوارع والمسارع ونحت الأسجار المتمرة ومواطن النُزّال ومواضع اللّعن، واستقبال الشّمس والقمر بفرجه أو الرّبح بالبول، والبول في الأرض الصّلبة وفي تقوب الحيوان وفي الماء واقفًا وجاريًا، والأكل والشرب والسّواك، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه، والكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسيّ أو حاجة يضرّ فوتها.

الثّالث: في كيفيّة الوضوء: وفروضه خمسة:

الأوّل: النّيّة: وهي: إرادة تُفعل بالقلب. وكيفيّتها أن ينوى الوجوب أو النّدب

شرائع الإسلام

والقربة، وهل يجب نيّة رفع الحدث أواستباحة شيء ممّايشترط فيه الطّهارة؟ الأظهر أنّه لايجب. ولاتعتبر النيّة في طهارة الثّياب ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الحبث، ولو ضّم إلى نيّة التّقرّب إرادة التّبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزئة.

ووقت النيّة عند غسل الكفّين وتتضيّق عند غسل الوجه ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

#### تفريع:

إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التّقرّب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الّذى يتطهّر منه وكذا لوكان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشيء.

الفرض الثّانى: غسل الوجه: وهو ما بين منابت السّعر فى مقدّم الرّأس إلى طرف الدّقن طولاً، وما استملت عليه الأبهام والوسطى عرضًا، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغمّ ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كلّ منهم إلى مستوى الخلقة فيغسل مايغسله. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذّقن، ولو غسل منكوسًا لم يجز على الأظهر، ولا يجب غسل ما استرسل من اللّحية ولا تخليلها بل يغسل الظّاهر، ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.

الفرض الثّالث: غسل اليدين: والواجب غسل الذّراعين والمرفقين والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسًا لم يجزء على الأظهر ويجب البداءة باليمين. ومن قطع بعض يده غسل ما بفى من المرفق، وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق أو اصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

الفرض الرّابع: مسح الرّأس: والواجب منه ما يسمّى به ماسحًا، والمندوب مقدار

ثلاث أصابع عرضا، ويختص المسخ بمقدّم الرّأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ولا يجوز استئناف ماء جديد له، ولو جفّ ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف.

والأفضل مسح الرّأس مقبلًا ويكره مدبرًا على الأشبه، ولو غسل موضع المسح لم يجزء، ويجوز المسح على الشّعر المختصّ بالمقدّم وعلى البشرة، ولو جمع عليه شعرًا من غبره ومسح عليه لم يجزء وكذلك لو مسح على العامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرَّجلين: ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبــتا القدمين، ويجوز منكوسًا وليس بين الرَّجلين ترتيب، وإذا قُطع بعض موضع المسح مسح على مابقى، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز على حائل. من خفُّ أو غيره إلاّ للتّقيّة أو الضّرورة، وإذا زال السّبب أعاد الطّهارة على قول، وقيل: لاتجب إلاّ لحدث، والأوّل أحوط.

#### مسائل ثهان:

الأولى: الترتيب واجب في الوضوء [يبدأغسل] الوجه قبل اليمني واليسرى بعدها ومسح الرّأس ثالثًا والرّجلين أخيرًا، فلو خالف أعاد الوضوء عمدًا كان أو نسيانًا - إن كان قد جفّ الوضوء، وإن كان البلل باقيًا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

الثّانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

الثّالثة: الفرض في الغسلات مرّة واحدة والثّانية سُنّة والثّالثة بدعة ، وليس في المسح تكرار.

الرّابعة: يجزى عنى الغسل ما يسمّى به غسلًا وإن كان مثل الدّهن، ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان واسعًا استحبّ له تحريكه.

الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر؛ فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرًا أو

شرائع الإسلام

نجسًا، وإذا زال العذر استأنف الطّهارة على تردّد فيه.

السّادسة: لا يجوز أن يتولى وضوء م غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار. السّابعة: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن، ويجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة. الثّامنة: من به السّلس قيل: يتوضّألكلّ صلاة، وقيل: من به البّطن إذا تجدّد حدثه في أثناء الصّلاة يتطهّر ويبني.

وسنن الوضوء: هي: وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتّسمية والدّعاء.

وغسل البدين قبل إدخالها الإناء من حدث النّوم أو البول مرّة ومن الغائط مرّتين والمضمضة والأستنشاق والدّعاء عندهما وعند غسل الوجه والبدين وعند مسح الرّأس والرّجلين وأن يبدأ الرَّجُل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثّانية بباطنها، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بُدَّ، ويكره أن يستعين في طهارته وأن يسح بلّل الوضوء عن أعضائه.

## الرّابع: في أحكام الوضوء:

من تيقن الحدث وسك في الطّهارة أو تيقنها وسك في المتأخّر تطهّر، وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جفّ البلل استأنف، وإن شك في شيء من أفعال الطّهارة وهو على حاله أتى بما سكّ فيه نمّ بما بعده، ولو تيقّن الطّهارة وسكّ في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء - بعد انصرافه - لم يُعِد، ومن ترك غسل موضع النّبو أو البول وصلّى أعاد الصّلاة عامدًا كان أو ناسيًا أو جاهلًا، ومن جدّد وضوءه بنيّة النّدب تمّ صلّى وذكر أنّه أخلّ بعضو من إحدى الطّهارتين، فإن اقتصرنا على نيّة القربة فالطّهارة والصّلاة صحيحتان، وإن أوجبنا نيّة الاستباحة أعادهما.

ولوصلّى بكلّ واحدة منها صلاةً أعاد الأولى بناءً على الأوّل ولو أحدث عقيب طهارة منها ولم يعلمها بعينها أعاد الصّلاتين إن اختلفتا عددًا وإلّا فصلاة واحدة ينوى بها ما فى ذمّته، وكذا لو صلّى بطهارة تمّ أحدث وجدَّدَ طهارة ثمّ صلّى أخرى وذكر أنّه أخلّ بواجب من إحدى الطّهارتين.

ولو صلَّى الخمس بخمس طهارات وتيقَّن أنَّه أحدث عقيب إحدى الطَّهارات أعاد

كتاب الطهارة

ملات فرائض: نلانًا وامنين وأربعًا، وفيل: يعيد خمسًا، والأوَّل أسبه.

## وأمّا: الغسل ففيه الواجب والمندوب:

فالواجب ستّة أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضه الّى سفب الكرُسْفُ والنّفاس ومسّ الأموات من النّاس قبل نغسبلهم وبعد بردهم وغسل الأموات.

وبيان ذلك في خمسة فصول:

#### الأوّل في الجنابة:

والنَّظر في السَّبب والحكم والغسل أمَّا سبب الجنابة فأمران:

الإنزال: إذا علم أنّ الخارج منى"، فإن حصل ما يستبه به وكان دافقًا تقارنه السهوة وفتور الجسد في وجوبه، ولو تجرّد وفتور الجسد في وجوبه، ولو تجرّد عن السهوة والدّفق \_ مع اشتباهه \_ لم يجب، وإن وجد على جسده أو ثوبه منيًّا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثّو ب غيرهُ.

والجباع: فإن جامع امرأته في فبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميّتة وإن جامع في الدّبُرُ ولم يُنزل وجب الغسل على الأصحّ: ولو وطأ غلامًا فأوقبه ولم يُنزل قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معوّلاً على الإجماع المركّب، ولم يثبت الإجماع، ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم يُنزل.

#### تفريع:

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لايصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه وصح منه، ولو اغتسل ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم يبطل غسله.

#### شرائع الإسلام

## وأمّا الحكم:

فبحرم عليه: قراءة كلّ واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحدهما، ومس كتابة القرآن أو سىء عليه اسم الله تعالى سبحانه، والجلوس فى المساجد ووضع شىء فيها، والجواز فى المسجد الحرام أو مسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله خاصّة، ولو أجنب فيها لم يقطعها إلّا بالتّيمم.

ويكره له: الأكل والسرب، وتخفّ الكراهة بالمضمضة والاستنساق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأسدّمن ذلك قراءة سبعين ومازاد أغلظ كراهيّة، ومسّ المصحف، والنّوم حتى يغتسل أو يتوضّأ [أو يتيمّم]، والخضاب.

#### وأمّا الغسل:

فواجباته خمس: النّية، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل، وغسل البشرة بما يسمّى غسلًا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والتّرتيب؛ يبدأ بالرّأس تمّ بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر ويسقط التّرتيب بارتماسيّة واحدة.

وسنن الغسل: تقديم النّية عند غسل اليدين وتتضيّق عند غسل الرّأس، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل مايصل إليه الماء، استظهارًا، والبول أمام الغسل، والاستبراء وكيفيّته أن يسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثًا ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثًا وينتره ثلاثًا، وغسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالها الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصابح.

#### مسائل ثلاث:

الأولى: إذا رأى المغتسل بللاًمشتبهًا بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يُعد وإلا كان عليه الإعادة.

الثّانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمّ أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل يقتصر على إتّام الغسل، وقيل: يتمّه ويتوضّأ للصّلاة، وهو الأشبه.

الثَّالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعبن فيه.

الفصل الثّانى: فى الحيض: وهو يشتمل على بيانه ومايتعلّق به: أما الأدّال:

فالحيض: الدّم الّذي له تعلّق بانقضاء العدّة، ولقليله حدّ وفي الأغلب يكون أسودٍ غليظًا حارًا يخرج بحُرقة.

وقد يشتبه بدم العُذرَّة فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوَّقة فهو العذره، وكلَّ ماتراه الصَّبيَّة قبل بلوغها تسعًا فليس بحيض، وكذا قيل فيها يخرج من الجانب الأيمن.

وأقل الحيض ثلاثة أيّام وأكره عشرة، وكذا أقلّ الطّهر. وهل يسترط التّوالى فى النّلاثة أم يكفى كونها فى جملة عشرة؟ الأظهر الأوّل. وما تراه المرأة بعد يأسها لايكون حيضًا، وتيأس المرأة ببلوغ ستّين وقيل: فى غير القرشيّة والنّبطيّة ببلوغ خمسين سنة. وكلّ دم رأته المرأة دون الثّلانة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة، وما تراه من التّلانة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضًا فهو حيض [سواء] تجانس أو اختلف، وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدّم دفقة ثمّ ينقطع على أقلّ الطّهر فصاعدًا ثمّ تراه ثانيًا بمثل تلك العدّة ولا عبرة باختلاف لون الدّم.

#### مسائل خمس:

الأوّلى: ذات العادة تتّرك الصّلاة والصّوم برؤية الدّم إجماعًا وفي المبتدئة تردّه الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتّى تمضى لها ثلاتة أيّام.

الثّانية: لو رأت الدّم تلانة أيّام ثمّ انقطع ورأت قبل العاشر كان الكلَّ حيضًا، ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التّفصيل الّذي نذكره، ولو تأخّر بمقدار عشرة أيّام نمّ رأته كان الأوّل حيضًا منفردًا والثّاني يمكن أن يكون حيضًا مستأنفًا.

الثَّالثة: لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقيَّة اغتسلت،

وإن كانت ملطّخة صبرت المبتدئة حيّ تنقى أو تمضى لها عشرة أيّام. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمّر إلى العاشر وانقطع فضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزئاً.

الرَّابِعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهيَّة.

الخامسة: إذا دخل وقت الصّلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطّهارة والصّلاة وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك لم يجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطّهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.

## وأمّا ما يتعلّق به: فثمانية أشياء:

الأوّل: يحرم عليها كلّ مايشترط فيه الطّهارة كالصّلاة والطّواف ومسّ كتابة القرآن، ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهّرت لم يرتفع حدثها.

الثَّانى: لا يصحّ منها الصّوم.

الثَّالث: لايجوزلها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه.

الرَّابع: لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك، وتسجد لو تلت السَّجدة وكذا إن استمعت على الأظهر.

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ويجوز له الاستمتاع بما عدا القُبل، فإن وطأ عامدًا عالمًا وجب عليه الكفّارة وقيل: لا تجب، والأوّل أحوط. والكفّارة في أوله دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع. ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفّارة لم تتكرّر وقيل: بل يتكرّر، والأوّل أقوى. وإن اختلفت تكرّرت.

السَّادس: لا يصمّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها وزوجها حاضر معها.

السّابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيّته متل غسل الجنابة لكن لابدّ معه من الوضوء قبله أو بعده وقضاء الصّوم دون الصّلاة.

الثَّامن: يستحبّ أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة وتجلس في مصلّاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرةً الله تعالى، ويكره لها الخضاب.

الفصل الثّالث: في الاستحاضة: وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها: أمّا الأوّل:

فدم الاستحاضة .. في الأغلب .. أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وفد يتَّفق بمنل هذا الوصف حيضًا إذ الصّفرة والكُدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطّهر طهر.

وكلّ دم تراه المرأة، أقلّ من ملانة أيّام، ولم يكن دم مرح ولا جُرح، فهو استحاضة. وكذا كلّ ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزبد عن أكبر أيّام النّفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أومع اليأس أو قبل البلوغ.

وإذا تجاوز الدّم عشرة أيّام وهي بمن تحيض فقد امتزج حبضها بطهرها فهي إمّا مبتدئة وإمّا ذات عادة ــ مستقرّة أو مضطربة ــ.

فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدّم، فيا شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما سا به دم الحيض لاينقص عن نلاثة ولا يزيد عن عشرة، فإن كان لونه لونًا واحدًا أو لم يحصل فيه شرطا التّميّز رجعت إلى عادة نسائها \_ إن اتّفقن \_، وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، فإن كنّ مختلفات جعلت حيضها في كلّ شهر سبعة أيّام أو عشرة من سهر وبلاثة من آخر مخيّرة فيها وقيل: عشرة، وقيل: ثلانة والأوّل أظهر.

وذات العادة: ا: المستقرّة العادة: تجعل عادتها حيضًا وماسواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تميّز قيل: بالتّخيير والأوّل أظهر.

#### وهاهنا مسائل:

الأوّلى: إذا كانت عادتها مستقره عددًا ووقتًا فرأت ذلك العدد متقدّمًا على ذلك الوقت أو متأخّرًا عنه تحييّضت بالعدد وألغت الوقت لأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن.

الشَّانية: إذا كانت عادتها مستقّرة وقتًا لا عددًا لورأت الدّم قبل العادة وفي العادة، فإن

لم يتجاوز العشرة فالكلّ حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضًا، وكان ماتقدَّمها استحاضة. وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطّرفان استحاضة.

الثّالثة: إذا كانت عادتها مستقرة عددًا لا وقتًا لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عددًا معبّنًا، فرأت في شهر مرّتين بعدد أيّام العادة كان ذلك حيضًا، ولو جاء في كلّ مرّة أزيد من العادة لكان ذلك حيضًا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.

٢\_والمضطربة العادة: ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصّلاة إلا بعد مضى ثلاتة أيّام على الأظهر. فإن فقد التّميّز فهاهنا:

#### مسائل ثلاث:

الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزّمان كلّه ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كلّ وقت يُحتمل انقطاع الدّم فيه وتقضى صوم عادتها.

الثّانية: لو ذكرت الوقت ونسبت العدد، فإن ذكرت أوّل حيضها أكملته ثلاثة أيّام. وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثّلاثة وعملت في بقبّة الزّمان ما تعمله المستجاضة، وتغتسل للحيض في كلّ زمان تفرض فيه الانقطاع وتقضى صوم عشرة أيّام احتياطًا ما لم يقصر الوقت الّذي عرفته عن العشرة.

الثّالثة: لو نسبتها جميعًا فهذه تتحيضٌ في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة، أو عشرة من شهر وتلاتة من آخر مادام الاشتباه باقيًا.

## وأمَّا الأحكام فنقول:

دم الاستحاضة إمّا أن لا يثقب الكرسف، أو ينقبه ولم يسل، أو يسيل؛ وفي الأوّل يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة ولا تجمع بين الصّلاتين

بوضوء واحد.

وفي الثَّاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة.

وفى النَّالث: بلزمها مع ذلك غسلان غسل للظَّهر والعصر تجمع بينها وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينها.

وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطّاهرة وإن أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها وإن أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها.

# الفصلُ الرّابع: في النّفاس:

النّفاس: دم الولادة وليس لقليله حدّ فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر دمًا لم يكن لها نفاس ولورأت قبل الولادة كان طُهرًا، وأكثر النّفاس عشرة أيّام على الأظهر. ولو كانت حاملًا باثنين وتراحُت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأوّل وعدد أيّامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم تر دمًا نمّ رأت في العاشر كان ذلك نفاسًا ولو رأت عقيب الولادة تمّ طهرت ثمّ رأت العاشر أو قبله كان الدّمان ومابينها نفاسًا.

ويحرم على النّفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره ولا يصمّ طلاقها وغسلها كغسل الحائض سواء.

الفصّلُ الخَامِسْ: في أحكام الأموات:

وهي خمسة:

الأوّل: في الاحتضار:

ويجب فيه توجيه الميّت إلى القبلة بأن يلفى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى الفبلة. وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحبّ.

و يستحبّ تلقينه الشّهادتين، والإقرار بالنّبيّ والأئمّة عليهم السّلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصّلاه، ويكون عنده مصباح إن مات ليلًا ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمّضت عيناه وأطبق فوه ومدّت يداه إلى جنبيه وغطّى بتوب، وبعجّل تجهيزه إلّا أن يكون

حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيّام. ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض.

الثّاني: التّغسيل:

وهو فرض على الكفاية وكذا تكفينه ودفنه والصّلاة عليه وأولى النّاس به أولاهم عبراثه.

وإذا كان الأولياء رجالاً ونساءً فالرّجال أولى والزّوج أولى بالمرأة من كلّ أحد في أحكامها كلّها، ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذورحم، ويغسل الرّجل محارمه من وراء الثّياب إذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة، ولا يغسل الرّجل من ليست له بمحرم إلاّ ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة ويغسلها مجّردة.

وكلَّ مظهر للشَّهادتين وإن لم يكن معتقدًا للحقّ يجوز تغسيله عدا الخوارج والغُلاة، والشَّهيد الَّذي قتل بين يدى الإمام ومات في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ويصلَّى عليه، وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثمّ لا يغسل بعد ذلك.

وإذا وجُد بعض الميّت؛ فإن كان فيه الصّدر أو الصّدر وحده غُسّل وكفّن وصلّى عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسّل ولفّ في خرقة ودفن وكذا السّقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدًا، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه وكذا السّقط إذا لم تلجه الرّوم.

وإذا لم يحضر الميّت مسلمٌ ولا كافرٌ ولا محرم من النّساء دفن بغير غسل ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة، وروى: أنّهم يغسلون وجهها ويديها.

ويجب إزالة النّجاسة من بدنه أوّلًا نُمّ يغسل بماء السّدر؛ يبدًا برأسه ثمّ بجانبه الأيمن نمّ الأيسر، وأقلّ ما يُلقى فى الماء من السّدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الكافور على الصّفة المذكورة وبماء القَراح أخيرًا كما يغتسل من الجنابة.

وفي وضوء الميّت تردّد الأسبه أنّه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقلٌ من الغسلات

المذكورة إلا عند الضّرورة، ولو عُدِم الكافور والسّدر غسل بالماء الفراح، وقبل. لاسقط الغسلة بفوات ما يطرح فبها، وفيه تردّد.

ولو خيف من تغسيله تنانر جلده كالمحترى والمجدور، يتبمّم بالبراب كما بسمّم الحيّ العاجز.

وسنن الغسل: أن بوضع على ساجة مستقبل القبله وأن بغسل محب الظّلال وأن نجعل للماء حفيرة ــ وبكره إرساله في الكنبف ولا بأس بالبالوعه ــ وأن نفس فمنصه وينزع من تحته وتسنر عورته ومُلبَّن أصابعه برفن.

ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ويغسل فرجه بالسدر والحرص وبعسل يداه ويبدأ بسَقَّ رأسه الأين، ويغسل كلَّ عضو منه ملان مرّاب في كلَّ غسله، ويمسح بطنه في الغسلتين الأوّلتين إلاّ أن يكون الميّت امرأة حاملًا. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأين، ويغسل الغاسل بديه مع كلّ غسلة نمّ ينسّفه بنوب بعد الفراع.

و يكره أن يجعل الميّت بين رجليه وأن يُفعده وأن يقصّ أظفاره وأن يُرجَّل سعره وأن يغسل مخالفًا، فإن اضطر عُسَّله غُسلَ أهل اخلاف.

## الثَّالث: في تكفينه:

ويجب أن يكفَّن في ثلاتة أقطاع مئزر وقميص وإزار. وبجزىء عند الضَّرورة قطعة. ولا يجوز التَّكفين بالحرير.

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميّت محرمًا فلايفربه الكافور، وأقل الفضل في مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ملامة عشر درهمًا وتُلتًا، وعند الضرورة يدفن بغير كافور، ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذّريرة.

وسنن هذا القسم: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضّأ وضوء الصّلاة، وأن يُزاد للرّجل حبرة عبريَّة غير مطرّزة بالدّهب، وخرقة لفخذيه يكون طولها نلاثة أذرع وتصفًا وفي عرض شبر تقريبًا فيشد طرفاها على حقويه ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّأ شديدًا بعد أن يجعل بين أليْتيه شيء من القطن وإن خشى خروج شيء فلابأس أن يُجشى في

دبره قطنًا، وعهامة يعمّم بها محنّكاً يلفّ رأسه بها لفًّا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره، وتزاد للمرأة على كفن الرّجل لفافة لثدييها وَنَطَاً ويوضع لها بدلًا من العهامة فناع.

وأن مكون الكفن عطنًا وتنزعلى الحبرة واللّفاقة والقميص ذريره ونكون الحبرة فوف اللّفافة والفميص ذريره ونكون الحبرة فوف اللّفافة والفميص باطنها، وتكنب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنّه سهد السّهاديين وإنْ ذكر الأئمّة عليهم السلام وعدّدهم إلى آخر هم كان حسنًا ويكون ذلك بير به الحسين عليه السّلام، فإن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.

وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يُبلّ بالرّيق ويجعل معه جريدتان من سعف النّخل فإن لم بوجد فمن السّدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب، ويجعل إحداهما من جانب الأيمن مع ترقوته يلصفها بجلده والأخرى من جانب الأيسر بين القميص والإزار. وأن يسحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، وأن يطوى جانب اللّفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر.

ويكره تكفينه بالكتّان، وأن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام، وأن يكتب عليها بالسّواد، وأن يجعل في سمعه أوبصره شيئًا من الكافور.

#### مسائل ثلاث:

الأولى: إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك إلّا أن يكون بعد طرحه فى القبر فإنّها تقرض، ومنهم من أوجب قرضها مطلقًا، والأوّل أوّلى.

الثّانية؛ كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادةً على الواجب، ويؤخذ كفن الرّجل من أصل تركته مقدَّمًا على الدّيون والوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عُريانًا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ وكذا ما يحتاج إليه الميّت من كافور وسدر وغيره.

كتاب الطهارة

الثَّالثه: إذا سقط من المبّت سيء من سعرة أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.

## الرّابع: في مواراته في الأرض:

وله مقدّمات مسنونة كلّها: أن يمسى المسّع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وأن نُربَّع الجنازة ويبدأ بمقدّمها الأين مم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر، وأن يُعلَم المؤمنون بوت المؤمن، وأن يقول المساهد للجنازة: ٱلْحُمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي منَ ٱلسّوَادِ ٱلمُختَرَم ما وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر ممّا يلى رجليه والمرأة ممّا يلى الفبلة، وأن ينعله في للاث دفعات، وأن يرسله إلى القبر سابقًا برأسه والمرأة عرضًا، وأن ينزل من يتناوله حافيًا ويكسف رأسه ويحل أزراره. ويكره أن يتولّى ذلك الأقارب إلا في المرأة، ويسنحبّ أن يدعو عند إنزاله في الفر.

## وفي الدّفن فروض وسنن:

والفرض: أن يُوارى في الأرض مع الفدرة، وراكب البحر يُلقى فيه أمّامنقلًا أومستورًا في وعاء كالخابية أو سبهها مع تعذّر الوصول إلى البرّ، وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة إلّا أن يكون امرأةً غير مسلمة حاملًا من مسلم فيستدبر بها القبلة.

والسّنن: أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة ويجعل له لحد مما بلى القبلة، ويحلّ عُقد الأكفان من قِبَل رأسه ورجليه، ويجعل معه سيء من تربة الحسين عليه السّلام، ويُلقّنه ويدعو له نمّ يشرّج اللّبن ويخرج من قبل رجلى القبر، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الاكفّ قائلين: إنّا لله وإنا إليه راجعون، ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ويربع ويصّب عليه الماء من قبل رأسه ثمّ يدور عليه فإن فَضُل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر، وتوضع اليد على القبر ويترحم على الميّت، ويلقّنه الولى بعد انصراف النّاس عنه بأرفع صوته، والتّعزية مستحبّة وهي جائزة قبل الدّفن وبعده ويكفى أن يراه صاحبها.

ويكره فرش القبر بالسّاج إلّا عند الضّرورة، وأن يهيل ذو الرّحم على رحمه، وتجصيص القبور وتجديدها، ودفن الميّتين في قبر واحد، وأن ينقل الميّت من بلدٍ إلى بلدٍ آخر إلّا إلى أحد المشاهد، وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه.

## الخامس: في اللُّواحق: وهي مسائل أربع:

الأولى: لا يجوز نبش القبور ولانقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولاشقّ الثّوب على غير الأب والأخ.

الثّانية: السّهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفّان والفرو، أصابها الدّم أو لم يصبها على الأظهر، ولا فرق بين أن يُفتل بحديد أو بغيره.

الثَّالثة: حكم الصّبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الرَّابِعة: إذا مات ولد الحامل قسطِّع وأخرج وإن ماتت هي دونه شُقَّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع.

## وأمّا الأغسال المسنونة:

## فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلًا:

ستة عشر للوقت: وهى: غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشّمس وكلّا قرب من الزّوال كان أفضل ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه يوم السّبت، وستّه في شهررمضان أوّل ليلة منه وليلة النّصف وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين ونلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومى العيدين، ويوم عرفة، وليلة النّصف من رجب، ويوم السّابع والعشرين منه، وليلة النّصف من شعبان، ويوم الغدير، والمباهلة.

وسبعة للفعل: وهي: غسل الإحرام، وغسل زيارة النّبي صلّى الله عليه وآله، والأئمّة عليهم السّلام، وغسل المفرِّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر، وغسل التّوبة سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

وخمسة الكان: وهي: غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبّي صلّى الله عليه وآله.

## مسائل أربع:

الْأُوَّلى: ما يستحبُّ للفعل والمكان يقدِّم عليهما ومايستحبُّ للزِّمان يكون بعد دخوله.

كتاب الطهارة

الثَّانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفى نيّة القربة ما لم ينو السّبب، وقبل: إذا انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّة القربة، والأوّل أوْلى.

الثَّالثة والرَّابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب لبراه عامدًا بعد نلانة أيَّام وكذلك غسل المولود، والأظهر الاستحباب فيهما.

# الرّكن الثّالث: في الطّهارة التّرابيّة: والنّظر في: أطراف أربعة

الأوّل: في مايصح معه التّيمّم:

وهو ضروب:

الأوّل: عدم الماء: ويجب عنده الطّلب فيضرب غلوة سهمين في كلّ جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سَهْلة، وغلوة سهم إن كانت حَزْنة. ولو أخلّ بالضّرب حتى ضاف الوقت أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر، ولافرق بين عدم الماء أصلاً ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

الثّانى: عدم الوصلة إليه: فمن عُدِمَ التّمن فهو كمن عُدِمَ الماء وكذا إن وجده بمن يضرّ به فى الحال، وإن لم يكن مضرّاً به فى الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ممنه المعناد وكذا القول فى الآلة.

الثّالث: الخوف: ولا فرق في جواز التّيمّم بين أن يخاف لصًّا أو سَبُعًا أو يخاف ضياع مال وكذا لو خنى المرض المسّديد أو السَّين باستعماله الماء جازله التّيمّم، وكذا لوكان معه ماء للسّرب وخاف العطنس إن استعمله.

الطّرف الثّاني: فيها يجوز التّيمّم به:

وهو كلّ ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوز التّيمّم بالمعادن ولا بالرّماد ولا بالنّبان المنسحق كالأشنان والدّقيق. ويجوز التّيمّم بأرض النّورة والجص ونراب القبر وبالتّراب المستعمل في التّيمّم. ولا يصحّ التّيمّم بالتّراب المغصوب ولا بالنّجس ولا بالوحلَ مع

وجود التّراب.وإذا مزج التّراب بشىء من المعادن فإن استهلكه التّراب جازَ وإلّا لم يجز. ويكره بالسّبخة والرّمل. ويستحبّ أن يكون من رُبا الأرض وعواليها. ومع فقد التّراب يتيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته. ومع فقدان ذلك يتيمّم بالوحَلَ.

# الطِّرف الثَّالث: في كيفيَّة التَّيمَّم:

ولا يصحّ التّيمّم قبل دخول الوقت ويصحّ مع تضيّقه، وهل يصحّ مع سعته؟ فيه تردّد، والأحوط المنع.

والواجب في التّيمم: النّيّة، واستدامة حكمها والتّرتيب يضع يديه على الأرضنم يسح الجبهة بها من قصاص السّعر إلى طرف أنفه ثمّ يسح ظاهر الكفيّن، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذّراعين، والأوّل أظهر.

ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفّيه، ولابدّ فيهاهو بدل من الغسل من ضربتين وفيل: في الكلّ ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتّفصيل أظهر.

وإن قطعت كفّاه سقط مسحها واقتصرعلى الجبهة، ولوقطع بعضها مسحعلى ما بقى. ويجب استيعاب مواضع المسح في التّيمّم فلو أبقى منها شيئًا لم يصحّ. ويستحبّ نفض اليدين بعد ضربها على الأرض. ولو تيمّم وعلى جسده نجاسة صحّ تيمّمه كها لو تطهّر بالماء وعليه نجاسة لكن في التّيمّم يُراعى ضيق الوقت.

## الطّرف الرّابع: في أحكامه:

#### وهى عشرة:

الأوّل: من صلّى بتيمّمه لا بعيد سواء كان فى حضر أو سفر، وقيل: فيمن تعمّد الجنابة وخشى على نفسه من استعمال الماء يتيمّم ويصلّي نمّ يعيد وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مئل ذلك. وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.

الثَّاني: يجب عليه طلب الماء فإن أخلُّ بالطَّلب وصلَّى ثمَّ وجد الماء في رحله أومع أصحابه

تطهّر وأعاد الصّلاة.

الثّالث: من عُدِمَ الماء وما يُتيمّم به لفيد أو حبس في موضع نجس، فيل: يصلّى ويعيد، وقيل: يؤخّر الصّلاة حتّى يرتفع العذر فإن خرج الوقت فضى، وقيل: يسقط الفرض أداء وقضاءً، وهو الأشبه.

الرَّابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصَّلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصَّلاة لم يجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصَّلاة قيل: يرجع مالم يركع، وفيل: يمضى في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

السّادس: إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدت ومعهم من الماء ما يكفى أحدهم؛ فإن كان ملكاً لأحدهم اختص به، وإن كان ملكًا لهم جمبعًا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به، وقيل: بل يختص به الميّت وفي ذلك تردّد.

السّابع: الجنب إذا تيمّم بدلًا من الغسل نمّ أحدث أعاد التّيمّم بدلًا من الغسل سواء كان حدنه أصغر أو أكبر.

الثّامن: إذا تمكن من استعال الماء انتقض تيمه ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى نجديد التّيم، ولا ينتقض التّيمم بخروج الوقت مالم يُحدِث أو يجد الماء.

التّاسع: من كان بعض أعضائه مريضًا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التّيمّم ولا يبعضً الطّهارة.

العاشر: يجوز التّيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنيّة النّدب ولا يجوز له الدّخول به في غير ذلك من أنواع الصّلاة.

# الرّكن البّرابع: في النّجاسات وأحكامها:

القَوْل في النّجاسات:

وهى عشرة أنواع:

الأوّل والثّاني: البول والغائط مّا لا يؤكل لحمه إذا كان للحبوان نفس سائلة سواء

كان جنسه حرامًا كالأسد أو عَـرضَ له التّحريم كالجّلال، وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردّد، وكذا في ذرق الدّجاج الجّلال والأظهر الطّهارة.

الثَّالث: المنيِّ وهو نجس من كلّ حيوان حلّ أكله أو حرم، وفي منيّ ما لا نفس له تردّد، والطّهارة أشبه.

الرّابع: الميته ولا ينجس من الميتات إلاّ ما له نفش سائلة، و كلّ ما ينجس بالموت فها قطع من جسده نُجس حيًّا كان أو ميَّتا، وما كان منه لاتحلّه الحياة كالعظم والشّعر فهو طاهر إلاّ أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر، ويجب الغسل على من مسّ ميّتًا من النّاس قبل تطهيره وبعد برده بالموت، وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم، وغسل اليد على من مسّ مالا عظم فيه أو مسّ ميّتا له نفس سائلة من غير النّاس.

الخامس: الدّماء ولا ينجّس منها إلاّ ما كان من حيوان له عِرق لا يكون له رشحًا كدم السّمك أو شبهه.

السّادس والسّابع: الكلب والخنزير وهما نجسان عينًا ولُعابًا، ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعى في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس بنجس، وفي النّعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردّد، والأظهر الطّهارة.

الثَّامن: المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النَّجاسة، وفي حكمها العصير إذا على واشتدّ وإن لم يُسِكر.

التّاسع: الفُقّاع.

العاشر: الكافر وضابطه كلّ من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدّين ضرورة كالخوارج والغلاة، وفي عَرقَ الجنب من الحرام وعرف الإبل الجلّالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطّهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإّغا تعرض له النّجاسة. ويكره بول البغال والحمير والدّوابّ.

## القَوْك: في أحكام النّجاسات:

تجب إزالة النَّجاسة عن النَّياب والبدن للصَّلاة والطُّواف ودخول المساجد، وعن

الأوانى لاستعمالها، وعفى عن النوب والبدن عما سسى النحر زعمه من ده الروح والجروح التي لا ترمى وإن نعر، وعما دون الدّرهم المعلى سعه من الدّم المسفوح الدى لسس من أحد الدّماء اللّلام، وما زاد من ذلك مجب إز المه إن كان محتمعا، وإن كان منفر فا فعل: هو عفو، وقعل: نجب إز النه إن بنفاحس، والأول أظهر.

وبجوز الصّلاة فيها لا سمّ الصّلاه فيه منفردًا، وإن كان فيه حاسه لم تعفّ عنها في غيره. ويعصر النّبات من النّجاسات كلّها إلا من بول انرّضيع فإنّه كفي صبّ الماء عليه. وإذا عُلمَ موضع النّجاسة غُسل وان جهل غسل كلّ موضع بحيل فيه الاسباه، وبغسل النّوب والبدن من البول مرّسن، وإن لافي الكلب والخنزير أو الكافريوب الإنسان رطبًا غسل موضع الملافاة واجبًا، وإن كان بابسا رسّه بالماء استحبابا، وفي البدن يغسل رطبًا وقيل: يسم يابسًا، ولم يبت.

وإذا أخل المصلّى بإزالة النّجاسة عن بوبه أو بدنه أعاد فى الوقت وخارجه، فإن لم يعلم تمّ علم بعد الصّلاة لم مجب عليه الإعادة مطلقًا وقبل: بعيد فى الوقت، والأوّل أظهر. ولو رأى النّجاسة وهو فى الصّلاة فإن أمكنه إلقاء النّوب وسرر العوره بغيره وجب وأنمّ، وإن تعذّر إلّا بما يبطلها استأنف. والمرّبية للصّبىّ إذا لم يكن لها بوب إلاّ واحد غسلنه فى كلّ يوم مرّة، وإن جعلت تلك الغسلة فى آخر النّهار أمام صلاة الظّهر كان حسنًا.

وإن كان مع المصلّى توبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلّى الصّلاة الواحدة في كلّ واحد منها منفردًا على الأظهر، وفي النّياب الكتيرة كذلك إلّا أن يضيق الوقت فيصلّى عريانًا.

ويجب أن يلقى النّوب النّجس ويصلّى عريانًا إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

والشّمس إذا جفّفت البول وغيره من النّجاسات عن الأرض والبوارى والحصرُ طهُر موضعه، وكذا كلّ ما لا يمكن نقله كالنّباتات والأبنية.

وتُعلَهِّر النَّارِ ما أحالته، والأرضُ باطنَ الخفِّ وأسفلَ القدم والنَّعل.

وماءُ الغيب لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وسبهه إلَّا أن يتغيّر

بالنّجاسة.

والماء الذي نغسل به النّجاسه نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو النّانية وسواء كان متلوّبًا بالنّجاسة أو نهى، وكذا العول كان متلوّبًا بالنّجاسة أو نهى، وكذا العول في الإناء على الأظهر. وفيل: في الذّنوب إذا ألفى على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بعائه على طهاريه.

## القَوْل: في الآنية:

ولا يجوز الأكل والسّرب في آنية من ذهب أو فضةٌ ولا استعمالها في غير ذلك. ويكره المفضّض، وفيل: يجب اجتناب موضع الفضّة، وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد والأظهر المنع. ولا بحرم استعمال غير الذّهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أمانها، وأواني المسركين طاهرة حنّى يعلم نجاستها.

ولا يجوز اسنعمال سيء من الجلود إلا ما كان طاهرًا في حال الحياة ذكبًا، ويستحبّ اجتناب ما لا يؤكل لحمه حبى يُدبغ بعد ذكاته: ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقبرًا أو مدهونًا بعد غسله، ويكره ما كان خشبًا أو قرعاً أو خزفًا غير مدهون.

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب نلاثًا أولاهنّ بالتّراب على الأصحّ، ومن الخمر والجرذ للاً بالماء والسَّبع أفضل، ومن غير ذلك مرّة واحدة والنّلات أحوط. المحضر آلنافع

لأبي القاسع بجوالدين جعفر بن الحسن بن أبي ذكرا يحيى بن الحسن بن سعيد اللذل قالم المتقو وبالحقق الحسل المدين عند ١٠٢٠ منه



# كابراً إِظْهُ إِنَّا

## وأركانه أربعة: الرّكن الأوّل: في المياه:

والنَّظر في المطلق والمضاف والأسآر.

أمّا المطلق: فهو فى الأصل طاهر ومطهّر يرفع الحدث وبزيل الخبن وكلّه ينجس باستيلاء النّجاسة على أحد أوصافه، ولاينجس الجارى منه بالملاقاة، ولاالكنير من الرّاكد، وينجس القليل من الرّاكد بالملاقاة على الأصحّ، وحكم ماء الحمّام حكمه إذا كان له مادّة، وكذا ماء الغيث حال نزوله، وفى تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتارطل، وفسرّه الشّيخان بالعراقيّ. وفى نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التّنجيس.

#### منز وحات البئر:

وينزح \_ لموت البعير والتّور وانصباب الخمر \_ ماؤها أجمع، وكذا قال النّلانة في المسكرات، وألحق الشّيخ الفُقّاع والمنيّ والدّماء الثّلانة فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اننين اننين يومًا، ولموت البغل والحبارينزح كُرّ وكذاقال الثّلانة في الفرس والبقرة. ولموت الإنسان سبعون دلوًا، وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون، وفي الدّم أقوال، والمرويّ في دم ذبح الشّاة من ثلانين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة، ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرّجل، وألحق الشّيخان بالكلب موت الثّعلب والأرنب والسّاة، وروى في الشّاة تسع أوعسر، وللسّنور أربعون، وفي رواية سبع، ولموت الطّير واغتسال وروى في الشّاة تسع أوعسر، وللسّنور أربعون، وفي رواية سبع، ولموت الطّير واغتسال

الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيًّا وللفأرة إن تفسّخت، وإلَّا فثلاث، وقيل: دلو. ولبول الصّبيّ سبع وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعًا فدلو واحد، وكذا في العصفور وشبهه.

ولو غيرت النّجاسةُ ماءها تنزح كلّها، ولو غلب الماء فالأولى أن تُنزح حتى يزول التّغير ويستوفى المقدّر، ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها لسكن يستحبّ تباعدهما قدر خس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها وإلّا فسبع.

وأمّا المضاف: فهو مالا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصحّ سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والمصعّد والمزوج بما يسلبه الإطلاق، وكلّه طاهر لكن لا يرفع حدثًا، وفي طهارة محلّ الخبث به قولان أصحّهها: المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر، وكلّ ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يُخْرج عن إفادة التّطهير وإن غيَّر أحد أوصافه، وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهّر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيًا قولان، المروى: المنع وفيها يزال به الخبت إذا لم تغيّره النّجاسة قولان، أشبهها: التّنجّس عدا ماء الاستنجاء.

ولايغتسل بغسالة الحبام إلا أن يعلم خلوها من النّجاسة، وتكره الطّهارة بماء أُسخن بالشّمس في الآنية وبماء أُسخن بالنّار في غسل الأموات.

وأمّا الأسآر: فكلّها طاهرة عدا سؤر الكلبوالخنزير والكافر.وفي سؤر مالايؤ كل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النّجاسة، والطّهارة في الكلّ أظهر.

وفى نجاسة الماء بمالاً يدركه الطّرف من الدّم قولان، أحوطها: النّجاسة. ولو نجس أحد الإناوين ولم يتعين اجتنب ماؤهما، وكلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطّر معه إلى الطّهارة تيمّم

يَسِلْ لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغُسل للغداة، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان:غسل للظّهر والعصرتجمع بينها، وكذا تجمع بين صلاة اللّهر والعسرتجمع بينها، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينها، وكذا تجمع بين صلاة اللّيل والصّبح بغسل واحد إن كانت متنفّلة، وإذا فعلن ذلك صارت طاهرًا.

# الرّكن الثّانى: في الطّهارة المائيّة:

وهي وضوء وغسل.

فالوضوء: يستدعى بيان أمور:

الأوّل: في موجباته:

وهى خروج البول والغائط والرّيح من الموضع المعتاد والنّوم الغالب على الحاسّتين والاستحاضة القليلة، وفي مسّ باطن الدّبر وباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنّه لاينقض.

## الثَّانى: في آداب الخلوة:

والواجب سترالعورة، ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولوكان في الأبنية على الأسبه، ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، أقل ما يجزىء مِثلاما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء وحَدّة الإنقاء، فإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين الأحجار والماء، ولا يجزىء أقلّ من ثلاثة ولو نقى بما دونها، ويستعمل الحزف بدل الأحجار، ولا يستعمل العظم ولا الرّوث ولا الحجر المستعمل.

وسننها: تغطية الرأس عند الدّخول، والتّسمية، وتقديم الرّجل اليسرى والاستبراء والدّعاء عند الدخول وعند النّظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراغ، والجمع بين الأحجار والماء والاقتصار على الماء إن لم يتعد، وتقديم اليمنى عند الخروج.

مكروهاتها: ويكره الجلوس في الشّوارع والمشارع ومواضع اللّعن وتحت الأشجار المثمرة وَفي النَّزُال، واستقبال الشّمس والقمر، والبول في الأرض الصّلبة وفي مواطن الهوام وفي الماء جاريًا وراكدًا، واستقبال الرّيح به، والأكلّ والشرّب والسّواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلّا بذكر الله أو لضرورة.

## الثَّالث: في الكيفيَّة:

والفروض سبعة:

الأوّل: النيّة مقارنة لغسل الوجه ويجوز تقديمها عند غسل اليدين واستدامة

المختصر النافع

حكمها حتى الفراغ.

والثّانى: غسل الوجه وطوله من قصاص شعر الرّأس إلى الذّقن وعرضه مااشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولايجب غسل ما استرسل من اللّحية ولا تخليلها

والثّالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئًا بهها، ولو نكس فقولان، أشبهها: أنّه الايجزىء. وأقلّ الغسل ما يحصل به مسمّاه ولودهْنًا.

والرّابع: مسح مقدّم الرّأس ببقيّة البلل بما يسمّى مسحًا، وقيل: أقلّه ثلاث أصابع مضمومة، [ولو استقبل فالأشبه الكراهيّة]. ويجوز على الشّعر أو البشرة، ولا يجزىء على حائل كالعهامة.

والخامس: مسح الرّجلين إلى الكعبين وهما قُبَّتَا القدم، ويجوز منكوسًا، ولايجوز على حائل من خفّ وغيره إلّا للضّرورة.

والسّادس: التّرتيب يبدأ بالوجه ثمّ باليمنى ثمّ باليسرى ثمّ بالرّأس ثمّ بالرّجلين ولاترتيب فيها.

والسَّابع: الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.

#### مسائل:

والفرض في الغسلات مرّة؛ والثّانية سنّة، والنّالثة بدعة، ولاتكرار في المسح، ويحرّك ما ينع وصول الماء إلى البشرة وجوبًا كالخاتم ولولم يمنع حرّكه استحبابًا، والجبائر تنزع إن أمكن وإلّا مسح عليها ولوفي موضع الغسل، ولا يجوز أن يولّى وضوءَ مغيره اختيارًا، ومن دام به السّلس يصلّى كذلك، وقيل: يتوضّأ لكلّ صلاة، وهو حسن. وكذا المبطون، ولو فَجَأّه الحدث في الصّلاة توضّأ وبني.

والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين مرّة للنّوم والبول، ومرّتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرّجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنها، والدّعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بُدّ، والسّواك عنده، ويكره الاستعانة فيه والتّمندل منه.

الرّابع: في الأحكام:

فمسن تيقّسن الحسدث وشك في الطّهارة أو تيقّنها وجهل المتأخّر تطهّر، ولو تيقّن الطّهارة وشك في الحدث أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بني على الطّهارة ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده. ولو تيقّن تَرْكَ عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحًا، ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء. ويعيدالصّلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجهدون الآخر، وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصّحها المنع.

الغسل

وأمَّاالغسل ففيه الواجب والنَّدب. فالواجب منه ستَّة.

الأوّل: غسل الجنابة:

والنَّظر في موجه وكيفيَّته وأحكامه.

أمّا الموجب: فأمران:

الـ إنزال الماء يقظة أو نومًا ولو اشتبه اعتبر بالدّفق وفتور البدن، وتكفى فى المريض
 الشّهوة، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيًّا على جسده أو نوبه الذّى ينفردبه.

٢\_الجهاع في القبل وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل، وكذا في دبرالمرأة على الأشبه.
 وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد وجزم علم الهدى بالوجوب.

وأمَّا كيفيَّته: فواجبها خمسة:

النّية مقارنة لغسل الرّأس أو متقدّمة عند غسل اليدين، واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمّى غسلًا ولو كان كالدَّهن، وتخليل مالا يصل الماء إليه إلّا به، والتّرتيب يبدأ برأسه نمّ ميامنه ثمّ مياسره ويسقط التّرتيب بالارتماس.

وسنتها سبعة: الاستبراء وهو أن يعصر ذَكرَه من المقعدة إلى طرفه ثلاثًا وينتره ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل مايصل الماء إليه، والغسل بصاع.

المختصر النافع

## وأمّا أحكامه:

فيحرم عليه قراءة العزائم، ومسّ كتابة القرآن، ودخول المساجد إلّا اجتيازًا عدا المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم. ولواحتلم فيهما تيمّم لخروجه، ووضعُ شيء فيها على الأظهر.

ويكره قراءة مازاد على سبع آيات، ومسّ المصحف وحمله، والنّوم مالم يتوضّأ، والأكل والسّرب مالم يتمضمض ويستنشق، والخضاب. ولو رأى بللاً بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد، ولو أحدب في أنناء غسله ففيه أقوال، أصحّها: الإتمام والوضوء، ويجزىء غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردّد أظهره أنّه لا يجزىء.

الثّانى: غسل الحيض: والنّظر فيه وفى أحكامه: وهو فى الأغلب دم أسود أوأحمر غليظ حارّله دفع، فإن استبه بالعذره حكم لها بنطوّق القطنة، ولاحيض مع سنّ اليأس ولامع الصّغر، وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات أشهرها أنّه لايجتمع. وأكتر الحيض عشرة أيّام وأقلّه ثلانة أيّام، فلو رأت يومًا أو يومين فليس حيضًا، ولو كمل ثلاثة فى جملة عشرة فقولان، المروى أنّه حيض. وما بين الثّلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه؛ ما لم يعلم أنّه لعُذْر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.

والمبتدئة والمضطربة إلى التّميّز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها. فإن لم يكُنّ أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الرّوايات وهي ستّة أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.

وتثبت العادة باستواء شهرين في أيّام رؤية الدّم ولا تثبت بالشّهر الواحد، ولورأت في أيّام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالتّرجيح للعادة، وفيه قول آخر.

وتترك ذات العادة الصّوم والصّلاة برؤية الدّم، وفى المبتدئة والمضطربة تردّد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض، وذات العادة مع الدّم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثمّ تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمّر وإلّا قضت الصّوم، وأقلّ الطّهر عشرة

أبَّام ولاخدُّ لأكبره.

وأمّا الأحكام فلا ينعهد لها صلاة ولا صوم. ولا طواف ولا يربع لها حدب، وبحرم علمها دخول المساجد إلّا اجتبازًا على المسجدين، ووضع سيء فيها على الأظهر، وفراءة العزائم، ومسّ كتابة القرآن، ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدّم ولا يصحّ طلافها مع دخوله بها و حضوره، ويجب علمها الغسل مع النّهاء وفضاء الصّوم دون الصّلاه وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السّجدة؟ الأسبه نعم. وفي وجوب الكفّارة بوطئها على الزّوج روايتان أحوطها الوجوب، وهي أي الكفّارة دينار في أوّله، ونصف في وسطه وربع في أخره.

ويستحبّ لها الوضوء لوقت كلِّ فريضة وذكر الله معالى فى مصلّاها بعدر صلابها، ويكره لها الخضاب وقراءة ما عدا العزائم وحمل المصحف ولمس هامسه والاستمتاع منها عالمين السرّة والرّكبة ووطؤها قبل الغسل. وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصلِّ مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطّهارة والصّلاة وجبت أداءً ومع الإهمال قضاءً، وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لابد معه من الوضوء.

## والثّالث: غسل الاستحاضة:

ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق لكن ماتراه بعد عادتها مستمرًّا أو بعد غاية النّفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة ولو كان عبيطًا، ويجب اعتباره، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكلّ صلاة، وإن غمسها ولم يَسِلُ لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغُسل للغداة، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان: للظهر والعصر تجمع بينها، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينها، وكذا تجمع بين صلاة اللّيل والصّبح بغسل واحد إن كانت متنفّلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرًا.

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد وعليها الاستظهار في منع الدّم من التّعدّى بقدر الإمكان. وكذا يلزم من به السّلس والبطن.

المختصر النافع

## الرّابع: غسل النّفاس:

ولا يكون نفاس إلّا مع الدّم ولو ولدت ىامًّا.

نمّ لا يكون الدّم نفاسًا حتى تراه بعد الولادة أو معها، ولا حدَّ لأفلّه، وفي أكثره روايات أسهرها أنّه لا يزيد عن أكثر الحيض، وبعتبر حالها عند انقطاعه قبل العسرة، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت، وإلّا توفعت النّقاء أو انقضاء العسرة، ولو رأت بعدها دمًا فهو استحاضة.

والنّفساء كالحائض فيها يحرم عليها ويكره بوغسل كغسلها في الكيفيّة، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.

## الخامس: غسل الأموات:

والنَّظر في أمور أربعة:

الأوّل: الاحتضار: والفرض فيه استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين بأن يُلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. والمسنون: نقله إلى مصلّاه وتلقينه الشّهادتين والإقرار بالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبالأئمّة عليهم السّلام وكلهات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه وتمدّيداه إلى جنبيه ويغطّى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن ويسرج عنده إن مات ليلًا ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلّا مع الاشتباه، ولو كان مصلوبًا لايترك أزيد من ثلاثة أيّام. ويكره أن يحضره جنب أوحائض، وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

الثّانى: الغسل: وفروضه: إزالة النّجاسة عنه، وتغسيله بماء السّدرثمّ بماء الكافور نمّ بالقراح، مرتَّبًا كغسل الجنابة، ولو تعذّر السِّدر والكافور كفت المّرة بالقراح، وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه. ولو خيف من تغسيله تناثر جسده يُيَمَّمُ.

وسننه: أن يوضع على مرتفع موجّهًا إلى القبلة مظّللاً، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتليّن أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السّدر ويغسل فرجه با لُحرُض، ويبدأ بغسل يديه ثمّ بشِقّ رأسه الأيمن ويغسل كلّ عضو منه تلاتًا في كلّ غسلة

ويسح بطنه في الأوليين إلا الحامل، ويقف الغاسل عن يمينه، وبحفر للهاء حفيرة، وينسّف بنوب. ويكره إقعاده وقصّ أظفاره وترجيل سعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

الثَّالث: في الكفن: والواجب منه: مئزر وفميص وإزار مَّا تجوز الصَّلاة فيه للرَّجال، ومع الضّرورة تجزىء اللِّفافَة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قلّ.

والسنن: أن يغتسل فبل تكفينه أو يتوضّأ، وأن يزاد للرّجل حبرة يمنية عبريّة غير مطرّزة بالذّهب، وخرقة لفخذيه وعامة تثنى عليه محنّكاً، ويخرج طرفا العامة من الحنك ويلقيان على صدره، ويكون الكفن قطنًا وتطيّب بالذّريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللّفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لاإله إلّا الله. ويجعل بين إليتيه قطنًا، وتزاد المرأة لفافة أخرى للدييها ونمطًا وتُبدّل بالعامة قناعًا.

ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره، وأن يكون درهمًا أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهمًا وثلثًا، ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأين يلصقها بجلده، وتكونان من النّخل، وقيل: فإن فقد فمن السّدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن غيره من السّجر.

ويكره بَلُّ الخيوط بالرِّيق، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفّن في السّواد. وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والذّريرة، ويكتب عليه بالسّواد وأن يجعل في سمع الميّت أو بصره شيء من الكافور. وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرّابع: الدّفن: والفرض فيه مواراته في الأرض على جانبه الأين موجّهًا إلى القبلة، فلو كان في البحر وتعذّر البرّ ثُقّل أو جعل في وعاء وأرسل إليه، ولو كانت ذميَّة حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة إكرامًا للولد.

وسننه: إتباع الجنازة أومع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفّى النّازل إليه ويحلّ أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحمًا إلّا في المرأة، ويجعل الميّت عند رجلي القبر إن كان رجلًا وقدّامه إن كانت امرأة، وينقل مرّتين ويصبر عليه وينزل في الثّالثة سابقًا برأسه؛ والمرأة عرضًا. ويحلّ عقد

#### المختصر النافع

كفنه ويلقّنه ويجعل معه تربة ويشرج اللّحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكفّ مسترجعين ولا يهيل ذوالرَّحم ِ.

ثمّ يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مرّبعًا، ويصّب عليه الماء من رأسه دورًا، فإن فضل ماء صبّه على وسطه، ويضع الحاضرون الأيدى عليه مترجّمين، ويلقّنه الّوليّ بعد انصرافهم، ويكره فرش القبر بالسّاج \_ إلا مع الحاجة \_ وتجصيصه وتجديده، ودفن ميّتين في قبر واحد، ونقل الميّت إلى غير بلد موته إلاّ إلى المشاهد المشرّ فة.

#### ويلحق هذا الباب مسائل:

الأولى: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

النَّانية: كفن اللَّيت من أصل تركته قبل الوصيَّة والدِّين والميراث.

الثَّالثة: لايجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

الرَّابِعة: الشَّهيد إذا مات في المعركة لايغسَّل ولايكفَّن، بل يصلَّى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفَّان والفرو.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطّع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشقّ جوفها من الجانب الأيسر وأشرج. وفي رواية، يخاط بطنها.

السّادسة: إذا وجد بعض الميّت وفيه الصّدر فهو كالو وجد كلّه، وإن لم يوجد الصّدر غسّل وكفّن ما فيه عظم، ولفّ في خرقة ودفن ما خلا من عظم. قال السّبخان: ولا يغسل السّقط إلّا إذا استكمل شهورًا أربعة، ولو كان لدونها لفّ في خرقة ودفن.

السّابعة: لايغسّل الرّجلَ إلّا رجل وكذا المرأة، ويغسّل الرّجل بنت ثلاث سنين مجرّدة وكذا المرأة، ويغسّل الرّجل محارمه من وراء التّياب وكذا المرأة.

الثَّامنة: من مات مُعْرِمًا كان كالمُحلِّ، لكن لايُقْرَبُ الكافور.

التَّاسعة: لايغسَّل الكافر ولايكفِّن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

العاسرة: لو لا في كفن الميَّت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه.

كتاب الطهارة

السّادس: غسل من مسّ ميّتًا: يجب الغسل بمسّ الميّت الآدميّ بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أُبينت من حتى أرميّت، وهو كغسل الحائض.

وأمّا المندوب من الأغسال: فالمسهور غسل الجمعة، ووقته مابين طلوع الفجر إلى الزّوال وكلّما قرب من الزّوال كان أفضل، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النّصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، وبلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومى العيدين، ويوم عرفة، وليلة النّصف من رجب، ويوم المبعث، وليلة النّصف من شعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النّبيّ صلّى عليه وآله وسلّم والأثمّة عليهم السّلام ولقضاء الكسوف، وللتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة، والمدينة ومسجد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وغسل المولود.

# الرّكن الثّالث: في الطّهارة التّرابّية:

والنَّظرَ في أمور أربعة:

الأوّل: شرط النّيم عدم الماء أو عدم الوصلة إليه أو حصول مانع من استعاله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلّا ابتياعًا وجب وإن كبر النّمن، وقيل: مالم يضر في الحال، وهو الأشبه. ولو كان معه ماء وخشى العطش تيمّم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، وكذا لوكان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمّم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميّت ماء يُمّ كالحيّ العاجز.

الثّانى: فيها يُتَيمّم به، وهو التّراب الخالص دون ما سواء من المنسحقة كالأشنان والدّقيق، والمعادن كالكحل والزّرنيخ، ولابأس بأرض النّوْرة والجصّ، ويكره بالسّبِخة والرّمل. وفي جواز التّيمّم بالحجر تردّد، وبالجواز قال السّيخان. ومع فقد الصّعيد تيمّم بغبار الثّوب واللّبد وعرف الدّابة، ومع فقده بالوحل.

#### المختصر النافع

الثّالث: في كيفيّته: ولايصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيَّقه، وفي صحّته مع السّعة قولان أحوطها التّأخير. وهل يجب استيعاب الوجه والذّراعين بالمسح؛ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفّين. وفي عدد الضّربات أقوال أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان. والواجب فيه النّيّة واستدامة حكمها، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة تمّ بظاهر اليمني، ثمّ بظاهر اليسرى.

الرّابع: في أحكامه وهي نبانية: الأوّل: لا يعيد ما صلّى بتيمّمه، ولو تعمّد الجنابة لم يجزئ التيمّم مالم يخف التّلف، فإن ختى فتيمّم وصلّى ففي الإعادة تردّد ، أشبهه أنّه لا يعيد، وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزّحام يوم الجمعة تيمّم وصلّى، وفي الإعادة قولان، الأجود الإعادة.

الثّانى: يجب على من فقد الماء: الطّلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السّهلة غلوة سهمين، فإن أخلّ فتيمم وصلّى نمّ وجد الماء تطهّر وأعاد.

الثّالث: لووجد الماء قبل شروعه تطهّر إجماعًا، ولوكان بعد فراغه فلا إعادة ولوكان في أثناء الصّلاة فقولان أصحّهها البناء ولوكان على تكبيرة الإحرام.

الرَّابع: لو تيمَّم الجنب ثمّ احدث مايوجب الوضوء أعاد بدلًا من الغسل.

الخامس: لاينقُض التيمُّمَ إلَّا ماينقض الطّهارة المائيّة ووجود الماء مع التمكّن من استعاله.

السَّادس: يجوز التيمُّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبًا.

السَّابِع: إذا اجتمع ميَّت ومحدن وجنب وهناك ماء يكفى أحدهم تيمَّم المحدث.

وهل يخصُّ به الميَّت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخصُّ به الجنب.

الثَّامن: روى فيمن صلَّى بتيمّم فأحدت في الصّلاة ووجد الماء قطع وتطّهر وأتمّ، ونزًّ لها السّيخان على النّسيان.

## الرّكن الرّابع: في النّجاسات:

والنَّظر في أعدادها وأحكامها:

وهى عشرة: البول، والغائط ممّا لايؤكل لحمه ويندرج تحته الجلّال، والمنيّ والميتة ممّا يكون له نفس سائلة، وكذا الدّم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفُقّاع. وفى نجاسة عَرَق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلّالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدّجاج والثّعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف، والكراهيّة أظهر.

وأمَّا أَحْكَامُهَا فَعَشَرة:

الأوّل: كلّ النّجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن النّوب والبدن عدا الدّم فقد عنى عبّا دون الدّرهم سعة في الضّلاة ولم يعف عبّا زاد عند، وفيها بلغ قدر الدّرهم مجتمعًا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة.

ولو كان متفَّرقًا تجب إزالته، وقيل تجب مطلقًا؛ وقيل بشرط التَّفاحش.

النّانى: دم الحيض: تجب إزالته وإن قلّ، وألحق الشّيخ به دم الاستحاضة والنّفاس، وعفى عن دم القروح والجروح التّي لاترقًا، فإذا رقاً اعتبرفيه سعة الدّرهم.

الثَّالث: يجوز الصّلاة فيها لا يبتّم الصّلاة فيه منفردًا مع نجاسته كالتكّة والجورب

الرَّابع: يغسل الثَّياب والبدن من البول مرَّتين، إلَّا من بول الصَّبَى فإنَّه يكفي صبَّ الماء عليه، ويكفي إزالة عين النَّجاسة وإن بقى اللَّون.

الخامس: إذا علم موضع النّجاسة غسل؛ وإن جهل غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثّوبين ولم يعلم عينه، صلّى الصّلاة الواحدة في كلّ واحد مرّة. وقيل يطرحها ويصلّى عربانًا.

السّادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبًا أو جسدًا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبًا، وإن كان يابسًارش النّوب بالماء استحبابًا.

السّابع: من علم النّجاسة في ثوبه أو بدنه وصلّى عامدًا أعاد في الوقت وبعده ولو نسى في حال الصّلاة فروايتان أشهرهما: أنّ عليه الإعادة، ولو لم يعلم وخرج الوقت فلاقضاء،

المختصر النافع

وهل يعيد مع بقاء الوقن؟ فيه قولان، أسبهها أنّه لا إعادة. ولو رأى النّجاسة في أنناء الصّلاة أزالها وأتمّ،أو عنه ما هي فيه، إلّا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصّلاة فيبطلها.

النَّامن: المربّية للصّبيّ إذا لم يكن لها إلّا نوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم واللّيلة مرّة واحدة.

التّاسع: من لم يتمكّن من تطهير بوبه ألقاه وصلّى عريانًا، ولو منعه مانع صلّى فيه، وفي الإعادة قولان، أسبهها أنّه لاإعادة.

العانس: السّمس إذا جفّفت البول أوغيره عن الأرض والبوارى والحصر جازت الصّلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنّار ما أحالته، وتطهّر الأرضُ باطنَ الخفّ والقدم مع زوال النّجاسة، وقيل في الذَّنُوب يلقى على الأرض النّجسة بالبول أنّها تطهّرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

ويلحق بذلك النّظر في الأوانى، ويسحرم منها استعال الأوانى الذّهب والفضّة في الأكل وغيره، وفي المفضّض قولان أشبهها الكراهيّة. وأوانسى المسركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة، ولا يستعمل من الجلود إلّا ما كان طاهرًا في حال حياته مذكّى، ويكره ممّا لايؤكل لحمه حتّى يدبغ على الأسبه، وكذا يكره من أوانى الخمر ما كان خشبًا أوقرعًا. ويغسل الإناو من ولوغ الكلب ثلاثًا، أولاهنّ بالتّراب على الأظهر. ومن الخمر والفارة ثلاثًا، والسبّع أفضل، ومن غير ذلك مرّة، والسّلات أحوط.

النامخ للشيرانع

للشيخ أبى زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن آلحسن بن سعيد اللهذات ١٠١ - ١٨٩ ، ١٩٠٠



# كاب إلطهالة

#### باب المياه:

قال الله تعالى: وأَنْزَلْنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءاً طَهُورًا.

ولا تجوز إزالة النّجاسة ورفع الحدب إلاّ بالماء المطلق، فإذا خالطه طاهر كالزّعفران وسبهه؛ فإن سلبه اسم الماء لم يجزرفع الحدب وإزالة النّجاسة به وإن لم يسلبه جاز ذلك فيه. وإن وقعت فيه نجاسة وكان في مصنع أوغدير وسبهها وكان كرّاً ومبلغه ألف ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان نلاتة أسبار ونصفًا طولاً في عرض وفي عمق لم ينجسه، إلاّ أن يغلب على لونه أو طعمه أورائحته، ويطهر بزوالها بالماء أوالهواء أو التراب أو من قبل نفسه، فإن زالت النّجاسة بمسك أو كافور لم يطهر لأنّها ساتران لامزيلان، وإن كان دون كرّ نجس بكل حال ويطهر بأن يتمّم كرّا.

ولو جمع بين نصفى كرِّ نجسين لطهرا، فإن فرقا بعد فعلى الطَّهارة إلَّا أن تكون النَّجاسة عينًا قائمةً.

## أحكام البئر:

وإن كان الماء فى بئر نجس بما يرد عليها منها. وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدّره الشّرع ومالم يقدّر فيه شيئًا فالأصل ألّا يستعمل لأنّه نجس فإذا نزح كلّه فقد ذهب وجاء غيره طاهرًا.

#### الجامع للشرائع

وينزح لموت الإنسان سبعون دلوًا بالدّلو المعتادة، وللعذرة الرّطبة أو اليابسة الّق تقطّعت ولكنير الدّم \_ غير الدّماء التّلانة خمسون دلوًا، وينزح لموت الشّاة وسبهها ولبول الرّجل فيها أربعون دلوًا، وللعذرة اليابسة والدّم القليل \_ غير التّلاتة \_ عسر.

وينزح منها لارتماس الجنب \_ ولايطهر هو \_ وللكلب يخرج منها حيّاً ولبول الصّبى الذي أكل الطّعام ولموت الحيامة ولموت الدجاجة وسبهها ولموت الحيّة والفأرة \_ تنفسخ أو تنتفخ \_ سبع.

وبنزح لذرق الدّجاج خمس، وينزح لموت الحيّة والفأرة بخرجلوقتها وللعقرب والوزغ \_ على الفضل \_ تلاث، وينزح دلو واحد لبول الرّضيع غير آكل الطّعام وموت العصفور وشبهه. وينزح منها قدر كرّ لموت الخيّل والبغال والحمير والبقر.

وينزح كلّها لموت البعير ووقوع الخمر والمسكر والفقّاع والدّماءِ النّلاثة \_ الحيض والاستحاضة والنّفاس \_ والمنى فإن تعذّر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أوّل النّهار إلى آخره. وينزح منها لما غيّر أحد أوصافها من النّجاسات المقدّرة ماقدّر فإن طابت به، وألّا ينزح حتى تطيب.

ولا ينجس الماءِ الجارى من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النّجاسة، وماءِ الحبّام سبيله الماءِ الجارى إذا كانت له مادّة من المجرى ولابدّمن كون المادّة مّا لايقبل النّجاسة بانفرادها أو اتّصالها بما فيه، ويجوز استعال الماء النّجس عند الضّرورة في الشّرب وسقى الدّوابّ والزّروع ولا بأس باستعال ماءِ الوضوءِ والغسل الواجب والنّدب في الطّهارة وإزالة النّجاسة لأنّه ماء مطلق، والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية.

وإذا استبه الماء الطّاهر والنّجس في إنائين تُرِكا ولم يجز النّحرّى وكذا مازاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول، وماء البحر طهور، ويكره ما قصد إلى تشميسه، وسؤر كلّ حيوان فجس نجسٌ كالكلب والخنزير، ويكره استعال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر القارة، والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولافرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلّالة، ولابأس

بسؤر المرّ ويكره سؤر الدّجاج.

وإذا عجن عجين بماء نجس فروى: أنّه يؤكلُ وأنّ النّار طهّرته، وروى: أنّه يباع من مستحلّ الميتة، وروى: أنّه يدفن. وإذا استعمل ماء نجسًا في طهارة عالمًا به فطهارته فاسدة وعليه إعادة ماصلّى به منها، وإن لم يكن عالمًا ثّم علم أعاد ما كان في الوقت، وإن تقدّمه العلم أعاد بكل حال.

ولا يحتاج غسل النياب والأوانى ونزح الآبار من النجاسات إلى نيّة فلوغسله غير عالم بنجاسته يطهر، ويكره النّداوى بالعيون الحميّة ولابأس بالوضوء منها. والطّهارة بماء زمزم لا تكره، ويستحبّ أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرّخوة والبئر تحت البالوعة، وخمس أذرع في الصّلبة أوكون البئر فوق البالوعة من جميع جوانبها في كلّه، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء.

ویکره استعبال الماء الأجن مع وجود الماء الطّیب، ولاینجس الماء وغیره بموت مالانفس له سائلة فیه، وکره ما ماتت فیه العقرب والوزغة أو دخلتا فیه حیّتین لمکان السّم، وإذا باشره حیوان طاهر حیّا لم ینجسه کالهرّة والفأرة و سبههها، وإن باشره نجس حیًا کالکلب والحنزیر نجسّه إن کان قلیلًا أوماء بئر. وروی: فی البئریقع فیهاماء المطر فیه البول والعذرة وروب الدّواب و خرو الکلاب ینزح منها ملانون دلوًا وإن کانت مبخرة. وروی: عن الفأرة تقع فی البئر ولم تنتن نزح أربعین دلوًا و حمل علی النّدب. وروی: فی التّور نزح الماء کلّه. وروی: فی البئر یم عنر ون دلوًا. وروی: فی البئر یقع فیها قطرات من بول و دم أوشیء من غیرها کالبعرة و نحوها ینزح منها دلاء

وسئل على عليه السّلام أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو أبيض مخمر؟ فقال: بل فضل جماعة المسلمين فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السّمحة السّهلة.

## باب الأنجاس:

ويجب تطهير الـتُوب والبدن للصّلاة وموضع السّجود. والنّجاسة: الخمر وكلُّ مسكر والفقّاع والمنيّ والدّم المسفوح وبول وروث ما لايؤ كل

لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذي النَّفس السَّائلة.

ويغسل البدن من البول مرّتين، والشّوب مسرّة في الجساري، ومسرّتين في الرّاكد. ودم السّمك وشبهه طاهر لأنّه ليس بمسفوح، وقليل دم الحيض والاستحاضة والنّفاس ككثيرها في وجوب الإزالة، ولايجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شقّ إزالتها ولم يقف سيلانها، وقد عفى عن دم دون سعة الدّرهم الكبير عدا ماذكرناه في ثوب أو بدن فإن كان مفرقًا لو اجتمع لكان بسعة الدّرهم فلابأس به، وعفى عن النّجاسة فيها لايتمّ الصّلاة فيه بانفراده كالتّكة والجورب والقلنسوة والنّعل والإزالة أفضل.

ولا يطهر النيّ بفركه وإنّما يطهر بالماء المطلق كغيره، وبول الصّبيّ قبل أن يطعم يصبّ عليه الماء صبًّا ولا يحتاج إلى عصر، فإن أكل الطّعام أو كان بول صبّية وجب غسله بكلّ حال، وبول وروث ما أكل لحمه طاهران، وإذا أصاب بعض الثّوب أو البدن نجاسة ثمّ جهل موضعها غسل ذلك كلّه، فإن ظنّ في ثوبه نجاسة رشّه بالماء فإن جهل الموضع رسّه كلّه، وإذا أعار ثوبه ذمّيًا ثمّ استردّه بني على طهارته.

وإذا مس حيوانًا نجسًا رطبين أوأحدهما رطب غسل يده أومامسه به فإن كانا يابسين مسح عضوه بالتراب، وإذا مس ذلك ثوبًا رطبين أو أحدهما غسل، فإن كانا يابسين رسّ الموضع بالماء إن تعين فإن لم يتعبن رشّ التّوب كلّه، وروى: إن كان كلب صيد لم يرشّ. ولا يعيد صلاته من لم يرشّ، أو يمسح بالتّراب في ماذكرناه.

وإذا مسّ بثوبه أوبيده ميّتاً من غير النّاس غسل يده أونوبه وإنكانا يابسين، وإن مسّ ببعض أعضائه ميّتًا من النّاس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وإن مسّ ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل، ولا يغسل نوبه ولا يده من مسّه قبل برده أوبعد تطهيره، وكذا إن مسّ قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حيّ، فإن لم يكن ذات عظم غسل يده فقط.

والأرض والبوارى والحصر وما عمل من نبات الأرض سوى نياب القطن والكتّان تنجس بالمائع كالبول وسبهه وتطهر بتجفيف الشّمس لها ويسجد عليها ويتيمّم بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جفّ بغيرها لم يطهر.

والخفُّ والنَّعل يطهران بالأرض، والخمر تطهر بانقلابها خلَّا بعلاج وغيرعلاج \_ وترك

العلاج أفضل ـ وتطهر آنيتها بطهارتها. ويطهر الكافر بالإسلام.

ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنّجس، وتطهر الآنية من النّجاسات بالغسل مرّة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر، وروى: أنّها تغسل ثلاثًا وتختصّ آنية ولوغ الكلب بالتّراب في الأولى خاصّة، ويستحبّ في الخمر أن تغسل آنيتها سبعًا وفي الجرذ: فأرة كبيرة تموت في الآنية كذلك، وليس في الخنزير تراب.

والمذى والودى طاهران، وكذلك القىء والقيح والصّديد وماء المطرحال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلّا أن يغلب النّجاسة عليه، وماء الاستنجاء غير المتغيّر بالنّجاسة وماء الغسل من الجنابة طاهران إلّا أن يقعا على نجاسة، والصّيقل كالسّيف والمرآة تصيبها النّجاسة لا يطهران إلّا بالماء.

ومن حصل معه توبان أحدهما متحقق النّجاسة واشتبها تجنّبهما وصلّى عريانًا وروى: أنّه يصلّى فى كلّ واحدمنهما الصّلاة وإن صحّ ذلك حمل على أنّه قد فرض عليه الصّلاة مرّتين كما يصلّى عند التباس القبلة الصّلاة أربع مرّات، وإذا علم حصول النّجاسة فى موضع محصور نمّ استبه تجنّب الكلّ لأنّه لا يتخلّص من القبيح إلّا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج، والمربيّة للصّبى لاتملك إلّانوبًا تغسله فى كلّ يوم مرة وصحّت صلاتها فيه.

وإذا أحالت النّار نجاسة طهر رمادها، ودخان عين النّجس طاهر، ولا يطهر جلد الميتة بالدّباغ ولودبغ سبعين مرّة، وأواني الخمر ماكان قرعًا أو خسَباً إذا غسل طهر والأولى تجنّبه.

وتجوز الصّلاة في نوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة، ويغسل دم الحيض من التّوب بالماء وحتّه وقرضه ليسا واجبين، ويستحبّ صبغه بما يغيّر لونه. وعن أبى عبدالله عليه السّلام: تصبغه بمسق حتّى يختلط، والعلقة نجسة. ولابأس بالصّلاة في موب الصّبيّ مالم يعلم فيه نجاسة، ويغسل من الطّنفسة والفراس من البول يصيبه وهو ثخين الحسو ما ظهر.

وطبن الطّريق طاهر، ويستحبّ إزالته بعد تلانة أيّام، وإذا حمل أحد طرفي النّوب طاهرًا وكان الآخر نجساً لم تبطل صلاته إذا لم يحمله وإن تحرّك بحركته، وإذا كان التّوب

نجسًا يغسل بعضه طهر المغسول منه، وأوانى المشركين وثيابهم وفرشهم الّتى استعملوها وموائعهم يحكم بنجاستها، وما كان من حبوب وثباب جدد وأوانٍ جدد فعلى الطّهارة، ولا يجوز أن يدخلوا المساجد ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه ولا يجوز حمل حبوان نجس العين \_ كالكلب \_ في الصّلاة وأنّ حمل قارورة مشدودة فيها نجاسة لم يجز.

وما غسل به النّجاسة ولم تغيّرة فهو طاهر كهاء الاستنجاء ـ على قول ـ وقيل: هو نجس من الغسلة الأولى لانفصاله عن محلّ نجس وطاهر من الثّانية لانفصاله عن طاهر، ولايقال: إنّه نجس بأوّل وروده، إذ لو كان كذلك لم يطهر.

وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر، وقال المرتضى بطهارتها، ولابأس بمالاتحلّه الحياة من غيرهما كالصّوف والشّعر والوبر والعظم والظّلف والحافر ولبن الحيوان الطّاهر وعرقه، ولا عبرة بأثر النّجاسة وريحها في الثّوب والبدين بعد إزالتها.

# باب الاستطابة وسنن الحيّام:

الاستنجاء واجب من البول والغائط، فإن لم يفعل وصلّى فعليه الإعادة، ولا يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بيول أوغائط فى الصّحارى والبنيان، فإن كان الموضع مبنيًّا على ذلك انحرف إن أمكنه ويجب أن يستتر. ويستحبّ أن يقدّم رجله اليسرى داخلًا واليمنى خارجًا، وأن يتعوّذ بالله من النّيطان. ويغطّى رأسه ويدعو الله عندالدخول والخروج والاستنجاء وعند الفراغ منه، ويسم يده على بطنه.

ويكره استقبال السّمس والقمر والرّبع بالبول، والحدث في الماء الجارى والرّاكد وفي الرّاكد أسد كرّاهيّة، وأفنية الدّور، ومواضع اللّعن في النّزال، ومساقط النّهار، وجحرة الحيوان، والبول في صلب الأرض، وقائبًا والتّطميح به في الهواء، والأكل والشّرب والسّواك، والكلام إلاّ بذكرالله، أوحكاية الأذان عند سهاعه، وقراءة القرآن إلاّ آية الكرسيّ فإنّها عوذة أو ما اضطر إليه، ويحرَم ذلك في الموضع الّذي يتأذّى المسلمون به، وليجلس على نجوة.

ويجب غسل الإحلىل من البول مرّ من ولا بجزى الدّراب والحجر، وإن بعدى العائط مخرجه وجب استعمال الماء، وإن لم يتعدّ خُد بن الماء وأبكار الأحجار البلام، والحمع أفضل يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر، وبجرىء الخرق والخزف والحلد الطّاهر، فإن زالت النّجاسة بحجر واحد كفي وأنم البّلامه سنّه فإن لم بنى زاد علمها والوس أفضل. ويجزىء الحجر ذوالهرون البّلامة.

ولا يحلّ الاستنجاء بما لا يزبل النّجاسه كالحدد الصّعل وصر الدين، ولا بما هو مطعوم أوله حرمة أو كان روبًا أو عظمًا، فإن زالت النّجاسة بذلك أم وطهر المحل، وقبل: لا يطهر. ولا حدّ لماء الاستنجاء والغرض النّقاء. والتّختّم في السار لس يسنّه فإن فعله وكان عليه من أساء الله أو رسله أو أثمته حوّله عند الاستنجاء لأنّ الاستنجاء باليسار هو السّنة. وينبغي أن يستعمل كلّ حجر من النّلائة على جميع محلّ النّجاسة، ولواستعمل كلّ حجر في إزالة جزءٍ منه جاز. ويستنجى للمقعدة نمّ الإحليل، ويسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلانًا ويسح القضيب ثلاثًا وينتره ثلاثًا من يغسله، فإن رأى بعد ذلك بللًا لم يضره، وإن لم يفعل ذلك ثمّ رأى بللًا أعاد الوضوء

ويكره إطالة الجلوس على الخلاء، وعن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السّلام: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير. ولا يلزمه أن يدخل الأنملة في دبره وإنما عليه ما ظهر، وروى محمّد بن على بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبدالرّحيم فال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام في الحَصى يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل قال: يتوضّأ وينتضح ثوبه في النّهار مرّة واحدة.

وإذا دخل الحبّام وجب عليه ستر عورته عقبله ودبره ودبره مستور بإليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكتر أصحابنا وليغض بصره. والسّنة التّنوّر في كلّ خسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النّظافة، وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنّورة فقداستتر، والتّد لكّ بالدقيق ليس بسرف إنّا السرّف فيها أضرّ بالبدن وأتلف المال، والتّدلّك بالحناء يذهب بالسّهك ويحسن الوجه ويطّيب النّكهة، ولاينبغي إدمان الحبّام.

ولابأس أن تنُّور الجنب، ويكره أن يَّدهن ويخضب، ويكره للرَّجل والمرأة أن يجنبا

مختضببن حنى يأخذ الحنّاء مأخذه، وأن مخنضب المرأه حائضاً، ويكره دخول الولد الحّام مع الوالد لنّلا برى عورمه، ولابأس بقراءة الفرآن في الحبّام، ويكره أن يدخل الماء إلّا بمئزر فإنّ له أهلًا، ولو اغنسل بارزًا لجاز إذا لم يره أحد.

وعن أبى الحسن الأول عليه السّلام: ولا يغتسل من السىء الّتى يجتمع فيها ماء الحبّام فإنّه بجنمع فبها غسالة اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوس ــ تمام الخبر ــ. وعن الرّضا عليه السّلام سئل عن مجتمع الماء في الحبّام من غسالة النّاس يصيب النّوب، فال: لا بأس.

ولابأس أن يغتسل من الحبّام المسلم والنصرانيّ إذا كانت له مادّة، وحلق الأبط أفضل من حلقه.

والسنن الحنيفيّة خمس في الرّأس: المضمضة والاستنشاق والسّواك وفرق الشّعر وقصّ السّارب. وخمس في البدن: قصّ الأظفار وحلق العانة والأبطين والختان والاستنجاء وكان شعر رسول الله صلّى الله عليه وآله وفرة وهي إلى سحمة الأذن.

والسّواك سنّة عند كلّ صلاة وخاصّة صلاة اللّيل ويكره في الحيّام، والتّسويك بالإبهام والسّبحة عند الوضوء سواك ويستاك عرضًا، ويدّهن غبًّا ويكتحل وترًّا، وقد يترك السّواك لضعف الأسنان، وقصّ الأظفاريوم الجمعة وإن سنت في سائر الأيّام، ويبدأ بالخنصر اليسرى ويختم بالخنصر اليمنى، ويكره القصّ بالأسنان، ويحسن قصّ ما قصصت ودفنه وكذا دفن الشّعر والدّم وحكّ الظّفر بعد قصّه، والنّساء يتركن من أظفار هنّ فهو أزين لهنّ.

والخضاب سنّة ولا تخلّ المرأة كفّها من الخضاب ولا تعطّل نفسها وإن كانت مسنّة ولو بقلادة في عنقها، ولا بأس بخضاب اللّحية بالسّواد، وقدقتل السّبط عليه السّلام وهو مخضوب بالوسمة، وقيل في قوله تعالى: وَأُعِدُّوا أَرْهِمُما ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةٍ، منه الخضاب بالسّواد.

والختان واجب على الرّجال ومكرمة فى النّساء، ويستحبّ أن لاتستأصل فإنّه أنورلوجهها، وحلق الرّأس لابأس به فى الرّجال فى غير حجّ وعمرة، وهو جمال لكم، ومثلة بأعدائكم، ومعناه فى وصفه عليه السّلام الخوارج بمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّمية وعلامتهم التّسبيت وهوالحلق وترك الدّهن. ويكره القزع وقال: اعفوا اللّحى

كتاب الطهارة

وحفّوا السّوارب، وينبغى أن يؤخذ من اللّحية ماجاوز القبضد. ويكره نتف السّب، وكان على عليه السّلام لايرى بأسًا بجزّه.

وقال الصّادق: علبه السّلام قلّموا أظفار كم بوم اللّلاماء، واستحمّوا يوم الأربعاء، وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعه.

ولا يحتجم يوم الجمعة أصلًا، وأخذ سعر الأنف يحسن الوجه، ويستحب غسل الرّأس بالسّدر والخطمّى كلّ يوم جمعة، وقيل للخارج من الحبّام: طاب منك ماطهر وطهر منك ماطاب. وقيل لجعفر بن محمّد عليها السّلام: الأنخلى لك الحبّام؟ ففال: لا، المؤمن خفيف المؤونة. وإذا اغتسل الإنسان في فضاء حاذر على عورته.

# باب الطّهارة:

وهي ضربان: وضوءٌ وغسل وماهو بدل عنها، وكلُّها ضربان: واجب وندب.

فواجب الوضوء: للصّلاة والطّواف المفروضين. وندبه: لهما مندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف وأفعال الحبّ عدا الطّواف الفرض وصلاته وتجديده مع بقاء حكمه لكلّ صلاة. والنّاهب لصلاة الفرض قبل وقته، وللكون على الطّهارة، وللنّوم عليه، وللصّلاة على الجنائز، وللسّعى في الحاجة، ولزيارة فبور المؤمنين، ولنوم الجنب، ولجماع المحتلم، ولجماع غاسل الميّت ولم يغتسل، ولمريد غسل الميت وهوجنب، والحائض تذكرالله في مصّلاها لالرفع الحدث.

والغسل الواجب ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة على وجه، والنّفاس، ومسّ أموات النّاس بعد البرد وقبل التّطهير، وغسل الأموات.

وندب الغسل: غسل يوم الجمعة إلى الزّوال أداء، وبعده يوم السّبت لقضائه وتقديمه يوم الخميس خوف عوزالماء يوم الجمعة، وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة النّصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ـ والغسل أوّل ليل هذه اللّيالي وروى أنّ الصّادق عليه السّلام كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أوّلها وآخرها ـ وليلة الفطر وليلة النّصف من رجب ويوم السّابع والعشرين منه

وليلة نصف سعبان، وغسل الإحرام للحجّ والعمرة ودخول مكّة ودخول المسجد الحرام والكعبة والطّواف ودخول المدينة ودخول مسجد النّبيّ صلّى الله غليه وآله وزيارته وزيارة الأثمّة عليهم السّلام ويوم الغدير ـ وهو النّامن عشر من ذى الحجّة ـ ويوم المباهلة وهو رابع وعشر ون منه ـ وغسل المباهلة وغسل التّوبة لكفر أوفسق وغسل تعمّد السّعى لرؤية المصلوب بعد نلاثة أيّام كفّارة لسعيه ـ وروى غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا؛ علنّه خروجه من ذنوبه ـ وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كلّ القرص بتعمّد تركها وغسل صلاتى الحاجة والاستخارة وغسل يوم عرفة وغسل يوم نيروز الفرس وغسل المولود.

وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد، وما كان منها لفعل فالسّنة أن يفعله على الغسل فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل، وماكان منها لوقت فإذا فعله فيه كفاه ولايبالى بحدث بعده.

وليس شيء من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لابّد قبله أو بعده من الوضوء، وغسل الجنابة كافرٍ بمجرّده في استباحة الصّلاة ورفع الحدث، وباقى الأغسال الواجبة يفتقر إلى الوضوء، وروى: أنها تكفى.

والوضوء كافٍ إلا وضوء الحائض والجنب ووضوء سائر الأغسال الواجبة، وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد، فإن نوى الواجب أجزأ عن النّدب، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنّة وعليه الواجب، وإن نوى به العبزى لأن الفعل الواحد لا يكون واجبًا وندبًا.

والطّهارة الاختيارية بالماء والاضطراريّة بالتّراب؛ فمنها ماهوبدل عن الوضوء، ومنها ماهوبدل عن الغسل الواجب، وقال بعض أصحابنا: قديكون التّيمّم بدلًا من غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبيّن في التّيمّم واجب ماهوبدل عن الوضوء وندبه إن شاء الله تعالى.

#### باب الوضوء:

والسّنة وضع الإناء على اليمين وغسل اليدين قبل إدخالها فيه مرّة من بول أونوم ومرّتين من الغائط، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وفتح العين عندالوضوء، والدّعاء إذا شاهد الماء، والتّسمية، وأخذ الماء باليمين، وتولّى الوضوء بها إلاّ في مسح الرّجل اليسرى، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها، والدّعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرّأس والرّجلين وبعد الفراغ، والسّواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلانًا بلانًا بكف واحدة ويبدأ بالمضمضة، وتثنية غسل الوجه واليدين ولاتكرار في المسح، ووضع الرّجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس وجعل الغسل المسنون كالواجب ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرّجل، ولها أن لاتضعه في الباقي، المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرّجل، ولها أن لاتضعه في الباقي، وتدخل إصبعها تحته، ومسح مقدّم الرّأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضًا مع الشّعر إلى قصاصه والرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفّين، والوضوء بدّ من ماء.

ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء والتمندل، ولا يجوز المسح على الخفّين والشّمسك والنّعل السّنديّة ويجوز في التّقيّة والضّرورة المسح على الخفّين، ولا يجوز غسل الرّجلبن بدلاً عن المسح إلّا لتقيّة، وأن يوضّؤه الغير مع القدرة، وغسل الرّأس، ومسح أحد جانبيه ومؤخّره وكلّه، ومسح الأذنين وغسلها، وغسل ماأقبل منها ومسح ماأدبر وتخليلها، والمسح على حائل كالعامة إلّا صاحب الجبائر فإنّه يسح عليها ويصلى ولا يعيد \_ ويغسل المجروح ماحول الجرح لا باطنه \_ ومسح الرّأس والرّجلين باء جديد، ومسح باطن القدمين، والمسح على سعر جمعه، وتتليت الغسل واستقبال شعر اليدين

ويجِب النَّيَّة في كلِّ طهارة من وضوء وغسل وتيمُّم.

ولا يصح الطّهارة من الكافر، وهي بالقلب وإن جمع بين القلب واللّسان جاز، وينوى أنّه يتوضّأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصحّ إلاّ بطهارة أو يستحب فيه، ويستصحبها حكمًا وهو أن لا يغيّر نيّته بما يخالفها فإن فعل وكان في الغسل بني وإن كان في الوضوء وجفّ ماسبق استأنفه، وإن لم يجفّ بني عليه، فإن نوى بطهارته رفع الحدت والتّبرد جاز، ومحلّها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى مجاور شعر الّذقن طولاً، ومادارت عليه الوسطى والإبهام عرضًا في الأغلب، فإن غسله منكوسًاجازلاً ته غاسل وخالف السّنة، وقيل: لا يجوز. وغسل اليدين من المرفقين ويدخلها فيه إلى أطراف الأصابع، ومسح مقدّم الرّأس مقدار مايقع عليه اسم المسح، ومسح الرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبّتا القدمين، والترتيب كها ربّبه الله تعالى.

ويجب تقديم اليمين على اليسار، فإن خالف قدّم المؤخّر وأخرّ المقدّم مالم يجفّ السّابق، والمتابعة بين أعضاء الطّهارة، فإن فرّق وجفّ ماسبق استأنف الوضوء وإن لم يجفّ بني عليه،

ويجب نزع الخاتم الضّيق وشبههه وتحريك الواسع، ولايلزم البحث عبّا أحاط به الشّعر إنّا يغسل ماظهر، ولايجب تخليل اللّحية ولاغسل ما استرسل منها، ولايجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن، ولايكره للصّبيان ذلك لأنّهم غير مخاطبين، ويجوز الجمع بين الصّلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.

ومن قطع بعض عضوه مسح أوغسل باقيه وإن قطع كلّه سقط عنه ووضًا الباقى، وروى على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ؟ قال: يغسل مابقى من عضده، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع وسيأتى أقوام بعدى يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّى، والنّابت على سنّى معى في حظيرة القدس.

ويجوز المسح على مقدّم الرّأس وإن كان فيه شعر ولايلزم إيصاله إلى نفس البشرة فإن استقبل الشّعر بالمسح أجزأه لأنّه ماسح، وإن كان له يدان على ذراع أو مفصل واحد أولّه أصابع زائدة وجب غسلها، وإن أراد غسل رجليه للنّظافة قدّمه على الوضوء أوأخرّه والتّقديم أفضل.

ومن نوى بوضوئه صلاة استباحها وغيرها، فإن ترك النيّة أو عضواً أو بعض عضو ممّا يجب غسله أو مسحه أو ترك النّرتيب أو الموالاة أو استأنف ماء للمسح أومسح على حائل مختارًا أووضّاً، غيره كذلك أو مسح على غير محلّ المسح أوعلى الجبائر من غير خوف أو

استقبل شعر اليدين أومسح على الجمّة بطل وأعاد ماصلًى به.

# باب السهو في الطّهارة:

من صلّى محدثًا تطهّر وأعاد الصّلاة، فإن تيقن الحدث والطّهارة ولا يعلم السّابق أو تيقّن الحدث وسكّ في الطّهارة أو شكّ فيها تطّهر، فإن تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث بني على الطّهارة، فإن شكّ في الطّهارة أو بعضها وهو على حالها تطهّر أو فعل البعض المسكوك فيه مالم يجفّ السّابق فإن جفّ استأنف الوضوء، فإن قدّم مايؤخّر سهوًا نمّ ذكر قدّم مايقدّم وبني مالم يجفّ السّابق، فإن شكّ بعد انصرافه من حال الطّهارة لم يلتفت إليه.

ومن توضّأ لكلّ صلاة وضوءً ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيب إحدى الطّهارات أوترك عضواً من إحداها لايدرى من أيّها كان توضّأ وأعاد الكلّ، فإن توضّأ لصلاة ولم يحدث ولم يصلّ ثمّ جدّد الوضوء ثمّ صلّى نمّ ذكر ترك عضو من إحدى الطّهارتين كذلك فصلاته صحيحة فإن ذكر في هذه أنه أحدث عقيب إحدى الطّهارتين كذلك أعاد الوضوء والصّلاة، فإن صلّى بالأول ثمّ جدد الوضوء وصلّى ثمّ ذكر ترك عضو كذلك فعليه إعادة الأولى فقط وهلمّ جرّاً، فإن توضّأ وصلّى ثمّ جدّده ثمّ صلّى تمّ ذكر حدثًا عقيب إحدى الصّلاتين كذلك صحّت الصّلاتان معًا وعلى هذا.

# باب نواقض الطّهارة:

وهي على تلاثة أقسام: مايوجب الوضوء، ومايوجب الغسل، ومايو جبهها معًا.

فالأوّل: البول والغائط والنّوم الغالب على العقل وما أشبه النّوم كالإغماء والجنون والرّيح المتيقّن خروجها وقليل الاستحاضة.

والثَّانى: الجناية.

والثَّالث: الحيض والاستحاضة \_ على وجه \_ والنَّفاس ومَّس أموات النَّاس بعد بردهم وقبل تطهير هم على خلاف.

ومن مسح على الخفّين لأمر أباحه له أومسح على الجبائر لأجل العذر ثمّزال ذلك العذر

لم ينتقض وضوؤه، وقال بعض أصحابنا: يستأنف الوضوء، ولاينقض الوضوء ما يخرج من الدّبر من دود وغيره إلّا الغائط أوشيئًا مُلوّتًا به، والخارج من تحت المعدة وقد انسدّ المعتاد أو لم ينسدّ ناقض ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الإسلام، ولا ينقضه فعل الكبائر ولا شيء سوى ماقدّ مناه.

## باب الجنابة:

وهى بالجماع فى فرج آدمى حى أوميّت قُبُل أو دُبُر، ويجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ولاغسل على مجامع غير الآدمي، وبإنزال المنيّ من رجل أو امرأة بشهوة وغير شهوة وقد لايندفق لضعف.

وعلامة منى الرّجل بياضه وتخانته وريحه ريح الطّلع رِطباً وريح البيض جافًا وقد يخرج رقبقًا أصغر كمنى المرأة لعلّة، ويخرج محمّرًا إذا جهد نفسه. فإن أجنب الكافر ثمّ أسلم وجب عليه الغسل.

ويحرم على الجنب: الصّلاة، وقراءة عزائم القرآن وهي أربع: سجدة ألم وحم السّجدة والنّجم واقرأ باسم ربّك، ودخول المساجد إلّا عابر سبيل إلّا المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله، ووضع شيء فيها، ومسّ كتابة المصحف وكلّ كتابة فيها من أسهاء الله أو أسهاء أنبيائه أو أئمّته عليهم السّلام.

ويكره له: الأكل والشّرب حتّى يتمضمض ويستنسق، والنّوم حتّى يتوضّأ، والخضاب، وحمل المصحف ومسّه إلّا الكتابة، وقراءة ماعدا العزائم، والارتماس في راكد الماء وإن كثر.

ويستحبّ له: غسل يديه قبل إدخالها الإناء ثلانًا، والمضمضة والاستنشاق، والغسل، بصاع من ماء، والرّجل والمرأة معًا يغتسلان بخمسة أمداد، والدّعاء عند الغسل، وتثنية غسل العضو وتثليثه.

ويجب عليه: الغسل بإيصال الماء إلى أصول سعره بأقلّ مايسمّى به غاسلًا ونيّة الغسل على ما قدّمناه واستصحابها حكمًا، والتّرتيب: الرّأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر،

فإن ارنمس في الماء ارتماسة أجزأه، وعلى الرّجل الاسمبراء بالبول فإن لم سأت له فالإجمهاد. ولا يجب ذلك على المرأة، فإن جامعها ممّ ألعب نطفه بعد الغسل لم بعده. فإن لم سمبرأ الرّجل عمدًا ممّ وجد بللا لم بضرّه.

ولا يجب الموالاة وروى محمّد بن على بن محبوب عن على بن السّندى عن حمّاد بن عيسى عن سعب عن أبي عسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل تقسب بنوبه منيّا ولم يعلم أنّه احملم قال: ليغسل ما وجد بنوبه ولسونّاً. وروى الحسن بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعه عن ساعه عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سأليه عن الرّجل يرى في توبه المنيّ بعد ما عصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم، قال: فلبغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقبل له. قد أبقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال: ماكان عليك لوسكت، تمّ مسح تلك اللّمعة بيده.

وإذا احتلم الرّجل والمرأة وأنزلا وجب الغسل وإن لم ينزلا لم يجب، وإذا غسل رأسه ممّ أحدب أعاد الغسل، وقبل: من غير وضوء وروى في الجنب ينتهى إلى وهدة فيها ماء يخاف أن يصيب عنه الماء الذّى يغتسل به: يأخذ كفّا أمامه وكفّا عن يهنه وكفًا عن يساره وكفّاً عن خلفه ثمّ يغتسل.

وإمرار اليد على أعضاء الطّهارة لايجب، وإن طال السّعر لم يلزمه غسل ما استرسل منه، فإن كان على رأس المرأة حسوتخين يمنع الوصول وجب إزالته، وإن كان عليه حسو أودهن رقيق لايمنع لايجب إزالته، ويجب تحويل السّوار والخاتم والدّملج وسبهها لضيقها، وإن كان واسعًا حرّكه.

ولا يجب الغسل والوضوء من المذى مخفّقًا بالذّال المعجمة، ويقال: مذى وأمذى منل منى وأمنى من المنى مسدّدًا لأنّه بمنى أى يراق وسمّيت منياً لما يراق فيها من الدّماء. ولا وضوء وغسل من الودى بالدّال المهملة مخفّقًا وهو ماء ثخين عقيب البول، يقال، ودى لاأودى ومنه الوادى. فإن جامع خنتى مشكلًا في الدّبر وجب الغسل، وفي القبل لا يجب لجواز كونه زائدًا من الرّجل.

باب: الحيض والاستحاضة والنَّفاس:

الحيض: دم يجب له نرك الصّوم والصّلاة، ولقليله حدّ والصّفرة والكدرة في أيّام الحيض حبض وفي أبّام الطّهر طهر، فإن استبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخل الوسطى فإن خرج من الجانب الأسر فهو حبض ومن الأيمن فمن القرحة، وإن التبس بدم العذرة اسندخل عطنة فإن تطّوفت به فمن العذرة، وإن انغمست فمن الحبض.

وأهلّ الحيض تلانة أيّام منواليات وأكنره عسرة، وإن توالى تلانة أيّام ثمّ يفرق إلى العسرة فالكلّ حيض، وأفل الطّهر بين حيضتين عسرة أيّام، ولاحدّ لأكتره.

ويحرم على الحائض الصّوم والصّلاة والطّواف والاعتكاف ودخول المساجد إلاّعابرة سبيل إلاّالمسجدبن ولاتدع فيها سيئًا ومسّ كتابة القرآن والأسهاء المعظّمة، ويَحرّم على الزّوج والسّيد وطؤها، ويحرّم عليها كتهانه ونمكينه، فإن فعل مع العلم به وبتحريمه كفّر في أوّل الحيض بدينار أوعشرة دراهم وفي أوسطه بنصفه وفي آخره بربعه.

ولاكفّارة على الجاهل بحالها أوبالتّحريم ويعزرهما الإمام مع العلم، فإن كرَّرَ الوطء لم يتكرّر الكفّارة، وإن كانت أمته تصدّق بنلاثه أمداد من طعام على تلاثة مساكين متى كان، ويحرّم طلاقها إن كانت مدخولًا بها غير غائب عنها زوجها على وجه.

ولايصح منها وضوء وغسل يرفعان الحدت، وتقضى الصّوم دون الصّلاة، ويستحبّ لها غسل الجمعة والإحرام والعيدين والوضوء لذكر الله تعالى في مصلّاها زمان صلانها. ويكره لها الخضاب ومسّ المصحف وحمله وقراءة ماعدا العزائم.

وإذا انفطع الدّم اغتسلت كغسل الجنب وتتوضّأ فبله أوبعده، وإذا رأت تركت الصّلاة والصّوم، فإن استمر نلاثة أيّام أومازاد عليها إلى العشرة وانفطع فالكلّ حيض، وإن تجاوزها جعلت ماكان منه بصفة الحيض ـ وهو الأسود الثّخين المحتدم ـ حيضًا إذا استمرّ نلانًا وماكان رقيقًا أصفر باردًا استحاضة، فإن لم يتميّز تحييضت حيض نسائها فإن اختلفن تحييضت في كلّ شهر سبعة أيّام أونلانة.

وإن كانت ذات عادة ذاكرة لوقتها وعددها عملت على العادة تميّز أولم تتميّز وقيل: إن

غير رجعت إليه، وإن نسيتها معًا وغير لها الدّم عمل علبه، وإن لم سمبر محتضف في كلّ سهر سبعة أوتلانة، فإن ذكرت الوقت دون العدد محيّضت في الوقت أفلّ الحيض بمّ عمل عمل المستحاضة وصامت وصلّت ولانطأها الزّوج ولايطلّقها بافي العسرة واغتسلت عند كلّ صلاة لجواز انقطاع الدّم إليها، وتقضى الصّوم عسرة احتياطًا في زمان بعن الطّهاره، وبطلّقها ويطأها فيه.

وإن ذكرت العدد دون الوقت؛

فإن كان لها طهر بيقين، منل أن تقول: كان حيضى خمسه أيّام من العسر الأوّل لاأدرى موضعها، فإنّها تعمل عمل المستحاضة في العشر الأوّل وتصوم وتصلّى ولاتطلّق ولاتوطأ وتغتسل بعد مضى الخمسة الأولى عند كلّ صلاة لجواز انقطاع الدّم فيها وعند مضى العسر كذلك وتعمل عمل المستحاضة باقى الشهر وتطلّق وتوطأ وتصوم وصلّى، فإن جاء الشهر النّانى كذلك فعلت كما ذكر وتقضى صوم الخمسة في زمان نعبن الطّهارة لأنّا نعتبر تعيين النيّة في الصّوم.

وإن لم يكن لها طهر بيقين، كمن قالت: كان حيضى إحدى العشرات لاأدرى أيهاهى فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عسر لجواز انقطاع الدم فيه وتصوم وتصلى ولاتطلق ولاتوطأ وفى الشهر الثانى مئله، وتقضى فيه عشرين يومأ ليحصل لهامنه عشرة بيقين فتبرأ ذمّتها.

فإن قالت: كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فلها يوم فى أوّل الشّهر ويوم فى آخره طهر بيقين.

فإن قالت: كنت أخلط بيوم أو أكتر، فتعين طهرها كذلك.

فإن قالت: كان عشرة لاأدرى إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة، فيلس لها حيض وطهر بيقين فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفّق ثلابة أيّام لفّقت ثلاتة وكانت وحدها حيضًا على رواية يونس وعلى خلافها الكلّ استحاضة، ولورأت يومين ونصفًا وانقطع لم يكن حيضاً لأنّه لم يستمرّ ثلاثة بلاخلاف بين أصحابنا.

وإذا انقطع عنها الدّم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت ملوّنة فهي

بحكم الحائض، وإن خرجت بيضًا اغتسلت وجاز للزَّوْج والسّيّد وطؤها وإن كان لأقلّ الحيض، وأن تعجّل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصّلاة نمّ وطئها، وإذا بلغت العشرة فلا استبراء عليها.

وإذا صامت طاهرًا ثمّ حاضت أفطرت للدّم وأمسكت بعد العصر وقضت، وإن دخل وقت الصّلاة وخرج وهي حائض فلاقضاء عليها، وإن دخل وقتها ثمّ حاضت فإن تمكّنت من الطّهارة والصّلاة فلم تفعل قضت الصّلاة وإن لم يبلغ ذلك فلاقضاء، وإن كانت حائضًا ثمّ طهرت في بعض نهار الصّوم أمسكت وعليها القضاء.

وتستقرّ عادة المرأة بتوالى حيضتين أوثلاث لوقت وعدد سواء فتردّ المختلف منه إليها.

## دم الاستحاضة:

وما رأت من الدم دون نلاث أيّام أوثلاثة متفرّقة وبعد أكثر أيّام الحيض والنّفاس وبعد بلوغ ستّين سنة في القرشيّة والنّبطيّة وخمسين سنة في غيرهما والزّائد على عادتها وهي دون عشرة وتجاوز العشرة \_ وما رأته الحامل بعد عشرين يومًا من وقت عادتها فذلك دم استحاضة.

وإن رأته الحامل في أيّام عادتها واستمرّ ثلاثة أيّام كان حيضًا، وقيل: إنّه استحاضة بكلّ حال. وإذا كان دم الاستحاضة يسيرًا لايظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكلّ صلاة وتصلّى عقيبة بلافصل، فإن أخّرته بطل واستأنفت غيره وتغيّر القطن والخرقة، وإن ظهر عليها فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة، وإن ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين؛ غسل للظّهر والعصر تجمع بينها تؤخّر الظّهر وتعجلً العصر بغير نافلة بينها وغسل للمغرب والعشاء مثل ذلك.

وهى إذا فعلت ذلك بحكم الطّاهرات وهى مريضة فلايقام عليها حدّلايوجب القتل، ويكره لها دخول الكعبة، ويحلّ للزّوج وللسّيّد وطؤها فإن لم تفعله كان للسّيّد وللزّوج جبرها عليه، ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال، قضت الصّوم، ومتى صلّت ولم تتوضّأ أولـم

تغتسل وتتوضَّأ معًا، في حال قضت الصَّلاة.

# دم النّفاس:

والنّفاس: دم تراه عقيب الولادة لتهام أو نقصان، ولها حكم الحائض في كلّ محرّم ومكروه وأكثر الأيّام، ولا حدّ لأقلّها، وإذا ولدت توأمين ورأت الدّم عقيبهالكلّ واحدمنها نفاس، فلورأته خمسة أيّام عقيب الأوّل وعشرة عقيب النّاني لكان كلّه نفاسًا.

وإذا رأت الدّم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكلّه نفاس، وإن لم تره إلاّيوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسًا، فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسًا لمضى وقته، فإن تطهّرت ثمّ ولدت ولم تر دمًا لم تنتقض طهارتها.

وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصّلاة أتمتّها، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلّت به.

# باب التّيمّم:

التّيمّم طهور المسلم يستباح به الصّلاة ولا يرفع الحدث، وإنّا يجوز عند عدم الماء أوعدم تمنه أو آلته، فإن وجده بتمن وجب شراؤه وإن كتر نمنه مع القدرة، وإن بيع نسيئة شراه وإن لم يجد نمنه في الحال، وإن وُهُب له وجب القبول.

أو الخوف من استعماله على نفسه أوماله، ولافرق بين أن يكون الخوف من برد أو مرض أوتلف وروى: فيمن اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض، وإن خاف التّلف تيمّم وصلّى ولاأعادة، وإن لم يخنرها تيمّم إذا خاف مرضاً ولم يعد.

ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكترة النّاس تيمّم وصلّى وأعاد؛ وروى: فيمن نسى الماء في رحله وتيمّم الإعادة في الوقت وأمّا في غير ذلك فلا إعادة لأنّه فعل أحد الطّهورين. ويتيمّم في آخر وقت الحاضرة.

ويجوز التيمم لصلاة النّافلة وقضاء فريضة على كلّ حال، ويؤدّى بذلك ما شاء من النّوافل وفوائت الفرائض والفرض لدخول وقته وتجديده أفضل مع بقاء حكمه. ويتيمّم

من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه ومن معه ماء لايكفى للطّهارة ومن تيمّم عن غسل ثمّ أحدث ومعه ماء يكفى للوضوء.

ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها جازله أن يتيمّم، وإن كان في بعض عضو كسر جازله المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضّ باقى الأعضاء، ومن أجنب في مسجدالله تعالى أومسجد رسوله صلّى الله عليه وآله تيمّم وخرج متيمًا، ولا يجب ذلك في غيرهما.

ويجوز التّيمّم سفرًا وحضرًا مع الأعذار للمحدث والجنبوغيرهماطويلًا كان السّفر أو قصيرًا، ويجوز التّيمّم للنّوم من فراسه ولصلاة الجنائز مع وجود الماء، ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهّر بالماء تيمّم.

ويجب على الإنسان طلب الماء في السّهل والحزن فإن تيمّم من غير طلب مع التّمكّن فلا تيمّم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه، ويتيمّم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها.

# واجبات التّيمّم:

ويجب فيه: النيّة ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصّلاة بدلاً عن غسل أووضوء ـ ووضع يديه على الأرض، ومسح الوجه بها من قصاص شعر الرّأس إلى طرف الأنف الّذي يرغم به في الصّلاة لا المارن، ومسح ظهر كفّه اليمني ببطن كفّه اليسرى من الزّند إلى أطراف الأصابع، ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمني كذلك.

والتّرتيب: يبدأ بالوجه ثمّ باليمني ثمّ باليسري.

## ما يتيمّم به:

والتّبمّم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها، ولا يجوز بالمعادن والنّبات والسّجر والرّماد، ويجوز بالحصّ وأرض النّورة، ويبدأ بالنّراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أولبدها، فإن لم يجده تيمّم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل، فإن لم يجده مسح بالتّلج

كتاب الطهارة

جميع أعضاء الطّهارة إن كان عليه وضوء أو جميع جملته إن كان عليه غسل، فإن لم يجده أخر الصّلاة حتى يجد ولاقضاء عليه.

ويكره التيمّم بالرّمل وأرض السّبخ، ويستحبّ من الرّباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التّراب لأنّا لانعتبر ترابًا تعلّق بالأعضاء، وإذا اجتمع محدث وميّت وجنب ومعهم ماء، فإن كان ملكاً لأحدهم لم يقسهر عليه، ولواستعمله المحدث والجنب وجمع نمّ غسل به الميّت جاز إذا لم يكن عليها نجاسة يفسده، وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرّة، وإن كان جنبًا أوالمرأة حائضًا أو نفسآء أومّس الميّت ضرب يديه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين والكيفيّة واحدة.

ونواقض التيمّم نواقض الطّهارة بالماء، ويبطل التيمّم وجدان الماء والتّمكّن من استعاله، ومن كان على ثوبه أوبدنه نجاسة ومعه مايكفيه لإزالتها فقط أزالها به وتيمّم، وإن يمه غيره مع القدرة بطل تيمّمه، وييمّم الميّت لتعذّر الماء أو لعذر به بصفة تيمّم الجنابة، ويستباح بالتيمّم مااستبيح بالماء، وإذا وجده توضّأ إن كان تيمّمه عن وضوء واغتسل إن كان عن غسل وإن وجد الماء بعد التّحريمة أتمها وإن عدم قبل التّحليلة صلّى بتيمّمه ماشاء. وروى إن وجده قبل الرّكوع تطهّر به واستأنفها وإن وجده بعد أتّها.

# باب أحكام الأموات:

يستمل هذا الباب على: الغسل، والتّكفين، والصّلاة، والدّفن، وتتقدّم على ذلك من السّنن عيادة مرضى المسلمين وإقلال اللّبث عندهم إلا أن يؤثروا ذلك، وأن يدعو له وتمنى البقاء والعافية ويعاد بتحفة يتحف بها ولوبتفاحة أوسفر جلة أو مشموم.

ويدعو العوّاده، ولابأس أن يصف مرضه، ولايشكو وهو قوله: بليت بمالم يبتل به أحد، وعائد المريض في مخارف الجنّة، وإذا طال به المرض ترك وعياله، ولاعيادة في وجع العين، والمرض فيه تكفير السّيئّات، وحمى يوم كفّارة سنة، وحمى يومين كفّارة سنتين وحمى ثلاثة أيّام كفّارة سبعين سنة وحمى الطّفل كفّارة لأبويه.

ومن السُّنَّة عند الاحتضار استقبال القبلة بباطن قدميه ملقى على قفاه وتلقينه

الشهادتين وأسهاء الأثمّة عليهم السّلام واحدًا واحدًا ، وكلهات الفرج ـ لا إله إلّا الله الحليم الكريم إلى آخره ، ولا يسك على أعضائه حال النّزع لأن فى ذلك راحته ، ولايضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأخرى لثلا يحبط أجره ، ولا يحضره جنب ولاحائض وروى أن الملائكة تأذى بها ، ولا بأس أن يليا غسله.

فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاً وفرش تحته ما كان يصلى عليه، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصّافّات وغُمِّضَ عيناه، وأطبق فوه، وشُدَّ لحياه بعصابة إلى رأسه، ومُدَّ يّداه وساقاه وسُجى بثوب، وأُسرِجَ عنده مصباح إلى الغداة \_ إن مات ليلاً \_ وذكرالله عنده ولم يُترك وحده، ولا حديدة على بطنه، ولاينبغى أن ينتظر به النّهار أو اللّيل بل يُعجّل إلا المصعوق، والمسكت والمدخن عليه والمهدوم والمبطون حتى يبين أمرهم، فإن لم يبين فالى ثلاثة أيّام ثم يجهزون.

وإذا بلغ السّقط أربعة أشهر غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط ودونها يدفن بدنه، وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمّية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ظهرها إلى القبلة، وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه، فإن ماتت دونه شقّ بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق.

والمقتول بين يدى إمام عدل أو نائهه فى نصرته والحرب قائمة لايغسل ودمه طهوره وثيابه كفنه فإن جّرد كفّن ويصلّى عليه، فإن ارتثّ أى حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى، وكلّ قتيل مسلم ظالمًا كان أو مظلومًا يُغسَل ويُكفّن ويصلّى عليه، وإن وجدت عظامه بلا لحم فكذلك، وإن قطع بنصفين فعل بمافيه القلب كذلك، وإن وجد لحم ذوعظم بغير قلب فكذلك إلّا فى الصّلاة، وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط.

ومن وجب عليه القتل حدّاً أو قودًا أمر بالغسل والتّكفين ثمّ قتل أو رجم وصلّى عليه، ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل ويوارى.

وإذا خيف من تغسيل الميّت بقطع أعضائه صبّ عليه الماء، فإن خيف أيضًا يمّم بالتّراب بصفة تيمّم الجنب العاجز بالزّمانة، وإن كان صبيّا له ثلاث سنين جاز للنّسا تغسيله مجرّدًا وإن كان الأكتر فبثيابه، وإن كانت صبيّة لثلاث سنين غسلها الرّجال الأجانب

بنوبها ولأكثر من ذلك ندفن بلا غسل، وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال ففط غسله أولى الرّجال به في الإرف، وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أوذات محرمة كأمّه وأخته غسلنه بنوبه، وإن لم يكن فيهنّ من ذكرنا وكان عنده رجال ذمّتون أمر النّساء الّذمّيّ بالغسل وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلاغسل.

وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أورجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمه، وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أوذو محرم لها غسلها ببوبها، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنب بلاغسل، وروى: أنّهم يغسلون منها ماليس بعوره بطن كفّيها ممّ وجهها ممّ ظهر كفّها، وإن مالت ببن رحال مسلمين ونسوة ذمّيات أمر الرّجال النّسوه بالغسل وتغسل المسلمة. ويجوز للزّوجين أن منظر كلّ منها إلى الآخر بعد الموت سوى العوره، وإُغايجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانبهم.

والغسل يستمل على: الواجب والنَّدب والمكروه والمحظور.

فالواجب تنجية المبت، وغسله نلانة أغسال على صفة غسل الجنابة بلاوضوء، وقيل: الواجب واحد. وغسل الخارج من نجاسة منه في أنناء الغسل، وغم وكذا فبل التكفين ولا يعاد، ونجريده من تيابه إلا عورته إلا لعذر.

ويكره: الغسل تحت السّهاء مع القدرة، وإسخان الماء له إلاّ لبرد يخاف منه الغاسل، وغمز بطنه في التّالثة وغمز بطن الحبلي، وركوبه في حال الغسل وبين رجليه، وإدخال الماء مسامعه ومنخريه، وإدخال ماء الغسل في الكنيف.

ويحرَم: قصّ شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسه ولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، وإقعاده ونفضه، وختانه، ويستحبّ أن يجعل في كفنه ماسقط من شعره وظفره.

ويستحبّ: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار، وإضافة قليل سدر إلى الماء الأوّل، ونصف مثقال من كافور إلى الثّانى، وتنجيتها بالحرض والسّدر، ولفّ خرقة على يد الغاسل إلى الزّند وطرحها إذا غسله، ويوضّئه من غير مضمضة واستنشاق، وتليين أصابعه إن أمكن والرّفق به، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء نظيف حتى رغا وأشنان، وغسل شقّ الرّأس الأين من لحيته ووجهه ثمّ شقّه الأيسر في كلّ غسلة، وغسل

موضع النَّجو نلانًا، وتننية غسل الأعضاء وننلينها، وتثنية الأغسال ونتليئها على قول. وإكبارالماء عند حقويه ووركبه وتحت أبطبه.

والذِّكر والاستغفار عندالغسل وأن يفف على جانبه الأين، وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلّما فرغ من غسلة، وفتق جيب نوب الميّن ونزعه من أسفل وإكنار الماء للغسل، وروى: أنّه عليه السّلام امر عليّا أن يغسله بسبع قرب من بنرغرس،وغسل الأوانى عندالفراغ من كلّ غسلة،وتجفيف الميّت بنوب بعدغسله،ويغتسل الغاسل ممّ يكفّن مالم مخف حادثًا به فيتوضّأ ممّ يكفّنه، ويفرض بعد التّكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض، وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة ويجوز إدخاله في البالوعة.

ويبطل حكم الجنابة والحيض والنّفاس بالموت، وروى أبوبصير عن أحدهما في الجنب إذا ما قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة. وروى عبّار السّاباطيّ عن أبي عبدالله عليه السّلام سئل عن المرأة إذامات في نفاسها كيف تغسّل؟ قال: متل غسل الطّاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسّل غسلًا واحدًا فقط. وروى عيص عن أبي عبدالله قال: إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسّلا واحدًا ثمّ اغتسل بعد ذلك.

## في التكفين:

والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: منزر وقيمص وإزار. وقيل: واحد يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر، ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون من ورجًا به ولا يجعل له كمّ ابتداء ولازر، ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمّه ويقطع زرّه، ويستحبّ التّكفين في القطن الأبيض، ويجوز في الكتّان وما جازت الصّلاة فيه.

وأفضل الحنوط ثلاثةِ عشر درهمًا وثلث درهم، والقصد أربع مثاقيل،وأقلّه درهم ويجوز دونه ولا يحنّط بالمسك.

ويستحبّ أن يضاف إلى التّلاثة خرقة لشدّ الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، وشدّ الحقوين والوركين إلى الفخذين، وإخراج رأسها من تحت

رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة، وحبره بمنبّة غير مطرّزه بذهب أو إبريسم، وعهامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويبّبتها بالنّدوير ويضع طرفبها على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لنسدّ مديبها إلى صدرها ويسدّ ظهرها، وإزارًا ومقنعة ليست من الكفن، وكون الإزار عريضًا يبلغ من الصّدر إلى السّافين يؤزرها به.

وسحق الكافور باليد ووضعه على مساجده السبعة ورد الفميص عليه بعده، وأن يجعل معه جريد تين خضر اوين من النّخل وإلاّفمن الخلاف وإلاّفمن السدر وإلاّفمن كان من رطب السّجر قدرهما عظم الذّراع، ولا يجوز اليابس يضع إحداهما مع جانبه الأبمن يلصقها بجلده من ترقوته إلى حيث بلغت، والأخرى مع الأيسر كذلك مابين الفميص والإزار، وروى: أنّ إحداهما يترك من الرّكبتين نصفًا يلى السّاق ونصفًا يلى الفخذ والأخرى تحت أبطه الأبين.

وقطع الكفن بغير حديد، وخياطة الكفن بغزله، ولايبل الخيط بالرَّيق ولا يقرب ببخور، وإن لم يوجد حبرة أقام مقامها لفافة أخرى وأن يكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعامة الشهادتان وأسهاء الأثمة عليهم السّلام بالتَّربة أو بالإصبع إن لم توجد، وأن يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شيء منه ويكثر للمرأة منه.

ويحشى الدّبر وقُبُل المرأة به بعد ذّر «ذريرة» على الفطن وفرس الحبرة على موضع طاهر وخُشى الدّبر وقُبُل المرأة به بعد ذّر «ذريرة» على الفطن على المناسسة والمحرم وخّر ذريرة عليها ثمّ الإزار كذلك ثمّ القميص، وعقد الكفن مايلى رأسه ورجليه، والمحرم إذامات فعل به كما يفعل بالحلال إلاّ الكافور، والزّيادة على واجب الكفن وندبه بدعة.

ويكره الكتابة بالسواد على الكفن، والتّكفين في المصبوغ والأسود، وجعل القطن في فيه إلا لخوف شيء منه، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره، وتعميمه بلاحنك.

وإذا فرغ من ذلك حمل إلى قبره، والواجب دفنه مستقبل القبلة، والسّنة أن يكون رجلاه شرقيّة، رأسه غربيًا على جانبه الأين، ويستحبّ إعلام أهل دينه ليصلوّا عليه، وأن يشوا خلفه أو من جانبيه اختيارًا، وأن يربّعوه بالابتداء بالأين من مقدّم سريره دور الرّبى حتى يرجع إلى المقدّم من جانب الأيسر، والدّعاء عند نظرها بالمأثور و وضع جنازة الرّجل

عند رجلى القبر والمرأة قدّام القبر ممّا يلى القبلة، وحمله إلى قبره فى ثلاث دفعات وليكن النّازل الولى أو من يأمره حافيًا من وراء الرّجلين وخروجه كذلك وترًا أو شفعًا حاسر الرّأس محلول الإزار يسلّه سلًّا داعيًا عند رؤية القبر.

ويؤخذ الرّجل من قبل رأسه من قبل رجلى القبر والمرأة عرضًا والأحقّ بهاالزّوج، فإن تعذّر فذو المحرم فإن تعذّر فإمرأة صالحة، فإن تعذّرت فأجنبى صالح، يأخذ شخص من قبل كتفيها وآخريد خل يده تحت حقويها.

ويحلّ عقد الكفن و يضع خدّه على الترّاب يكسف وجهه ويجعل الترّبة معه، ويلحده قدرما يجلس فيه الرّجل متمكّنًا، والقبر قدرقامة أو إلى الترقوة، وليحمل إلى بعض المشاهد، ويلقن عند وضعه في اللّحد ويحرّ كه ويدعوله عند تشريج اللّحد باللّبن، وإن كان القبر ندّيًا فلابأس بفرشه بساج أو صفاة، ويهيل عليه الترّاب الحاضر ون بظهوراً كفّهم بعد قبض الترّاب بالأصابع إلا ذا الرّحم، وكذلك لا ينزل إلى القبر إلاّ الولد فإنّه يدخل والده بترابه، ولا ينزله جنب ولاحائض، ويسوّى القبر ويربّع ولايسنّم ويحصب وينضح بالماء في أربعة جوانبه يبدأ بالرّأس، والفضل على وسطه، ويضع اليد عليه حتى تؤثر فيه، ويلقّنه الولى أوغيره جاهرًا بعد انصراف النّاس عنه مستقبلًا وجهه فإن خاف لقّنه سرًّا.

ويجوز التّعزية قبل الدّفن وبعده، ولا يجوز لطم الخدّ وجزّ الشّعر ونتفه، ولا بأس بشقّ الثّوب في موت الوالد والأخ، ولا يحلّ في موت الزّوجة والولد.

ويكره النّياحة ووضع الرّداء في مصيبة غيره ونزول القبر بالخفّين، ونقل الميّت إلى بلد آخر إلّا إلى مشهد شريف، وتعزية الشّابّة لغير المحرم.

ويحرم نبشه بعد الدن، وروى: رخصة في جواز نقله إلى بعض المساهد سمعت مذاكرة. وإذا مات ميّت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه، وينبغى وضع الحذاء والرّداء لذى المصيبة، ومن السّنة عمل الطّعام إليه لاشتغاله بمصابه، ولا ينبغى الجلوس للمنسيّع حتى يوضع الميّت في لحده ثمّ لابأس به، ولابأس أن يغشى قبر الرّجل والمرأة بالثّوب، ونهى النّبيّ عليه السّلام عن القعود على القبر والصّلاة عليه والبناء عليه، ولا يركب المشيّع فإذا رجع فلابأس، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهره

كتاب الطهارة

مستقبل القبلة، وإذا دُعيَ إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة.

و يستحبّ إعداد الكفن وتجويده ويؤجر كلّما نظر إليه، ومن الأمانة ألّا يخبر الغاسل بما رأى، ومن كفّن ميّتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة، ومن قبّره فكأنما بوأه ببتًا موافعًاله. ويكره تغسيل المخالف، فإن اضطّر غشله غسله ولم يعربه جريدة، ويكره الضّحك ببن القبور، وليس من السّنة القيام عند مرور الجنازة، ولا بأس بتكفين الميّت ونجهيزه وتحنيطه

القبور، وليس من السّنة القيام عند مرور الجنازة، ولابأس بتكفين الميّت ونجهيزه وتحنيطه من الزّكاة، فإنّ حرمة بدن المؤمن ميّتًا كحرمته حيًّا، فإن أتاه سخص بكفن آخر وعليه دين لم يقض به دينه، وأصلح به ورثته سأنهم، ولا يدفن ميّتان في قبر إلّا لضرورة، ولا يحمل ميّتان على جنازة واحد.

وأمَّا الصَّلاة عليه فستذكر في باب الصَّلاة إن ساء الله.



قول عَالَ الْحَدَّقُ مِنْ عَالِكُمْ الْحَدَّقِ الْحَدِّقِ الْحَدْثِقِ الْحَدِّقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدِّقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثُولِ الْحَدْثُولِ الْحَدْثُولِ الْحَدْثُولِ الْحَدْثُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلِي الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلِيلُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلُولُ الْحَدْلِيلُولُ الْحَدْلُولُ الْعَلِيلُ الْحَدْلُولُ الْعِلْمُ الْعَالِ لَلْمُولُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُعِ

في سَالَ لَكُ لِلْكُ الْكُ الْكُ الْكُ الْمُ الْكُلِدُ

للشيخ جمال الذين أبي منصوراً الحسن بن سديد الذين يوسف بن ذباً لذين على المنطقة الله ألم المنطقة المنط



# كاك إلطهابخ

# وفيه مقاصد: الأوّل في المقدّمات: وفيه فصول:

الأوّل في انواعها:

الطّهارة: غسل بالماء أومسح بالتّراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التّأثير في العبادة وهي: وضوء وغسل وتيمّم، وكلّ واحد منها إمّا واجب أوندب

فالوضوء يجب للواجب من الصّلاة والطّواف ومسّ كتابة القرآن، ويستحبّ للصّلاة والطّواف المندوبين ودخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنّوم وصلاة الجنائز والسّعى في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحائض والكون على طهارة والتّجديد.

والغسل يجب لماوجب له الوضوء ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ولصوم الجنب مع تضيّق اللّيل إلا لفعله ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، ويستحبّ للجمعة من طلوع الفجر إلى الزّوال، ويقضى لوفات إلى آخر السّبت وكلّما قرب من الزّوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس فلو وجد فيه أعادَهُ، وأوّل ليلةٍ من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومَى العيدين وليلتى نصف رجب ونصف شعبان ويوم المبعت والغدير والمباهلة وعرفة ونبروز الفرس وغسل الإحرام والطّواف وزيارة النّبيّ والأثمّة عليهم السّلام وتارك صلاة

### قواعد الاحكام

الكسوف عمدًا مع استيعاب الاحتراق والمولود وللسّعى إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام والتّوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكّة والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النّبيّ عليه السّلام، ولاتداخل وإن انضمّ إليها واجب ولايشترط فيها الطّهارة من الحدثين ويقدّم ماللفعل والمكان وماللزّمان فيه.

والتّيمّم يجب للصّلاة والطّواف الواجبين ولخروج الجنب من المسجدين. والمندوب ماعداه وقد تجب التّلاثة باليمن والنّذر والعهد.

# الفصل الثّاني: في أسبابها:

يجب الوضوء لخروج البول والغائط والرّيح من المعتاد وغيره مع اعتياده، والنّوم المبطل للحاسّتين مطلقًا، وما أزال العقل، والاستحاضة القليلة، والمستصحب للنّواقض كالدّود الملطّخ ناقض أمّا غيره فلا، ولايجب بغيرها كالمذى والقيء وغيرهما.

ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنّفاس ومسّ الميّت من النّاس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حيّ، وغسل الأموات ولا يجب بغيرها، ويكفى غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضمَّ الوضوء فإشكال، ونيّة الاستباحة أقوى إشكالاً.

ويجب التّيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل وكلّ أسباب الغسل أسباب الوضوء إلّا الجنابة فإنَّ غُسْلَها كافٍ عنه وغسل الأموات كاف عن فرضه.

# الفصل الثَّالث: في آداب الخلوة وكيفيَّة الاستنجاء:

يجب في البول غسله بالماء خاصة أقلّه مثلاه، وفي الغائط المتعدّى كذلك حتى يزول العين والأتر ولاعبرة بالرّائحة، وغير المتعدّى تجزىء تلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين والماء أفضل كها أنّ الجمع في المتعدّى أفضل، ويجزىء ذوالجهات الثّلاث والتّوزيع على أجزاء المحلّ، وإن لم ينق بالثّلاتة وجب الزّائد، ويستحبّ الوتر ولو نقى بدونها وجب الإكال، ولا يجزىء المستعمل ولاالنّجس ولامايزلق عن النّجاسة،

وبحرم بالرَّوب والعظم وذي الحرمه كالمطعوم وتربه الحسين عليه السَّلام وبجزي..

ويجب على المتخلّى سنر العوره، ويحرم اسنعبال العبله واستدبارها مطلها، وبنحرف في المبنى عليها، ويستحبّ سبر البدن وتغطبه الرّأس والتّسميه وتعديم البسرى دحولاً واليمنى خروجًا والدّعاء عندهما وعند الاسننجاء والفراغ منه، والاسبراء في البول للرّجل بأن بمسح من المفعدة إلى أصل الفضيب بلاياً ومنه إلى رأسه بلاياً وينبره بلاياً، فإن وجد بللاً بعده مستبهًا لم يلتفت، ولو لم بستبرىء أعاد الطّهاره، ولو وجده بعد العسلاه أعاد الطّهارة خاصّة وغَسَل الموضع ومسح بطنه عند الفراغ.

ويكره استقبال الشّمس والقمر بفرجه في الحدين، واستقبال الرّبح بالبول في الصّلبة وقائبًا ومطمّعًا، وفي الماء جاريًا وراكدًا، والحدث في السّوارع والمسارع ومواضع اللّغن وتحت المنمرة وفيء النّزّال وجحرة الحيوان والأفنية ومواضع التّأذّي والسّواك عليه، والأكل والسّرب والكلام إلاّ بالذّكر أوحكاية الأذان أو قراءة أية الكرسيّ أوطلب الحاجة المضرّ فوتها، وطول الجلوس والاستنجاء باليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمّة عليهم السّلام أوفصّه من حجر زمزم فإن كان حَوَّلَهُ.

## فروع:

 أ: لوتوضَّأقبل الاستنجاء صحِّ وضوءه، وعندى أنَّ التَّيمَم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك. ولو صلَّى والحال هذه أعاد الصَّلاة خاصّة.

ب: لوخرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالا ستنجاء.

ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادًا.

د: لو استجمر بالنَّجس بغير غائط وجب الماء وبه تكفى الثَّلاثة غيره.

# المقصد الثَّانى: في المياه: وفصوله خمسة:

أ: في المطلق والمراد به ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو
 المطهّر من الحدث والخبث خاصّة مادام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمازجة طاهر فهو

### قواعد الاحكام

على حكمه وإن تغير أحد أوصافه مالم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافًا. وإن خرج بمازجة النّجاسة فأقسامه نلانه:

الأوّل: الجارى وإنّما ينجس بتغيّر أحد أوصافه النّلاثة أعنى اللّون والطّعم والرّائحة الّتى هى مدار الطّهوريّة وزوالها لامطلق الصّفات كالحرارة بالنّجاسة إذا كان كرًّا فصاعدًا ولو تغيّر بعضه نجس دون مافبله وبعده وماء المطرحال تقاطره كالجارى، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تفاطره فكالواقف وماء الحيّام كالجارى إن كانت له مادّة هى كرّ فصاعدًا وإلّا فكالواقف.

#### فروع:

أ: لو وافقت النّجاسة الجارى في الصّفات فالوجه عندى الحكم بنجاستهإنكان تغيّر بمثلها على تقدير المخالفة وإلّا فلا.

ب: لو اتَصلالواقف القليل بالجارى لم ينجس بالملاقاة ولو تغيّر بعضه بها اختصّ المتغيّر بالتنجّس .

ج: الجريات المارّة على النّجاسة الواقفة طاهرة وإن قلّت عن الكّر مع التّواصل الثّانى: الواقف غير البئر إن كان كرًّا فصاعدًا مائعًا على إشكال هو إلف ومائتا رطل بالعراقي أوثلاتة أشبار ونصف طولاً في عرض في عمق لاينجس بملاقاة النّجاسة بل بتغيّره في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها وإن بقيت أحد أوصافه سواء قلّت النّجاسة كرؤوس الإبر من الدّم أوكثرت. وسواء كان ماء غدير أوآنية أوحوض أوغيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد والتّقدير تحقيق لاتقريب.

### فروع:

أ؛ لو تغيّر بعض الزّائد على الكّروإن كان الباقى كرًّا فصاعداً اختصّ المتغيّر بالتّنجيس و إلّا عمَّ الجميع.

كناب الطهارة

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنّجاسة المتمبّزة كان المأخوذ طاهراً والبافي نجساً، ولو لم يتميّز كان البافي طاهراً أبضاً.

ج: لو وجد نجاسة في الكر و سكّ في وقو عها قبل بلوغ الكّريّة أو بعدها فهو طاهر، ولو سكّ في بلوغ الكّريّة فهو نجس.

الثّالث: ماء البئر إن غيرت النّجاسة أحد أوصافه نجس إجماعًا وإن لافته من غير تغيير فقولان افربها البقاء على الطّهارة.

## الفصل الثَّاني: في المضاف و الأسآر:

المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه و يمكن سلبه عنه؛ كالمعتَعصر من الأجسام والممتزج بها مزجاً يخرجه عن الإطلاق، وهو طاهر غير مطهر لامن الحدب ولامن الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلًا كان أوكثيراً، فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقى الإطلاق فهو مطلق وإلّا فمضاف، و سؤر كلّ حيوان طاهر، و سؤر النّجس و هوالكلب والخنزير والكافر نجس، و يكره سؤر الجّلال و آكل الجيف مع طهارة الفم والحائض المتّهمة والدّجاج والبغال والحمير والفأرة والحيّة وولد الزّنا.

## فروع:

لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكنير فغيَّرُ أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهَّراً لاطاهراً.

ب: لو لم يكفه المطلق للطّهارة فتمّم بالمضاف الطّاهر و بقى الاسم صحّ الوضوء به، و الأقرب وجوب التّنميم.

ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطّهوريّة مالم يسلبه التّغيّرُ الإطلاق.

# الفصل الثَّالث: في المستعمَل:

أمَّا ماء الوضوء فإنَّه طاهر مطَّهر وكذا فيضلته و فضلة الغسل، وأمَّا ماء الغسل من

قواعد الاحكمام

الحدث الأكبر فإنَّه طاهر إجماعاً و مطَّهر على الأصحّ.

والمستعمل في غسل النّجاسة نَجِسُ وإن لم يتغيّر بالنّجاسة عداماء الاستنجاء فإنّه طاهر مطهّر مالم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطّهر إجماعًا، وتكره الطّهارة بالمنسمّس في الآنية وتغسيل الميّت بالمسخّن بالنّار إلّا مع الحاجة، وغسالة الحّام لا يجوز استعالها إلّا مع العلم بخلوّها من النّجاسة، والمتخلف في النّوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس.

# الفصل الرّابع: في تطهير المياه النّجسة:

أمّا القليل إنّا يطهر بإلقاء كرّد فعة عليه لا بإنمامه كرًّا على الأصحّ. ولا بالنّبع من تحته، و أمّا الكنير فإنما يطهر بذلك إن زال التّغيّر و إلاّ وجب إلقاء كرّ آخر، فإن زال و إلاّ فآخر و هكذا، ولا يطهر بزوال التّغيّر من نفسه أو بتصفيق الرّياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفى الكرّ وإن لم يَزُل التغيّر به لوكان، ولو تغيّر بعضه وكان الباقى كرًّا طهر بزوال التّغيّر بتموّجه.

والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التّغيّر، والمضاف بإلقاء كردفعة وإن بقى التّغيّر مالم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطّهورّية أويكن التّغيّر بالنّجاسة فيخرج عن الطّهارة، وماء البئر بالنّزح حتى يزول التّغيّر، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر أو الفقّاع أو المنيّ أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس أوموت بعير، فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال يومًا كلّ اثنين دفعة.

ونزح كرّ لموت الدّابة أو الحار أو البقرة، و سبعين دلواً لموت الإنسان، و خمسين للعذرة الرّطبة والدّم الكثير كذبح الشّاة غير الدّماء الثّلاثة، و أربعين لموت التّعلب أو الأرنب أو الحنزير أو السّنور أو الكلب أولبول الرّجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة و خرو الكلاب، و عسرة للعذرة اليابسة والدّم القليل كذبح الطّير والرّعاف القليل، و سبع لموت الطّير كالحامة والنّعامة و مابينها و للفأرة مع التّفسّخ أو الانتفاخ ولبول الصّبيّ و اغتسال الجنب ولخروج الكلب منها حيًّا، و خمس لذرق جلّال الدّجاج، و ثلاث للفأرة

كتاب الطهارة

والحيّة و يستحبّ للعقرب والوزغة، و دلو للعصفور و شبهه و بول الرّضيع قبل اغتذائه بالطّعام.

### فروع:

أ: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيها لم يرد فيه نصّ و بعضهم أربعبن.

ب: جزء الحيوان و كلّه سواء و كذا صغيره و كبيره و ذكره و أنياه ولافرق في الإنسان بين المسلم والكافر.

ج: الحوالة في الدَّلو على المعتاد فلو اتخَّذ آلة تَسَعُ العدد فالأقرب الاكتفاء.

د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنّجاسة من حين الوجدان.

هـ: لايجب النّيّة في النّزح فيجوز أن يتولّاه الصّبيّ والكافر مع عدم المباسَرة.

و: لو تكثّرت النّجاسة تداخل النّزح مع الاختلاف و عدمه.

ر: إنَّمَا يجزئ العدد بعد إخراج النَّجاسة أواستحالتها.

ح: لو غار الماء سفط النّزح فإن عاد كان طاهراً ولو اتصّلت بالنّهر الجارى طهرت، ولو زال تغيّرها بغير النّزح و الاتصّال فالأقرب نزح الجميع و إن زال ببعضه لو كان على إشكال.

# الفصل الخامس: في الأحكام:

" يحرم استعال الماء النّجس في الطّهارة و إزالة النّجاسة مطلقاً، و في الأكل والسّرب اختياراً، فإن تطّهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلّى أعادهما مطلقاً، أمّا لو غسل نوبه به فإنّه يعيد الصّلاة إن سبقه العلم مطلقاً و إلّا ففي الوقت خاصّة، و حكم المستبِه بالنّجس حكمه، و لا يجوز له التّحرّى و إن انقلب أحدهما بل يتيمّم مع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد بحرم عند خوف العطش، ولو استبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منها طهارة، و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتّيمّم، و كذا يصلّى في الباقي من النّوبين و عارياً مع اجتال الثّاني خاصة.

قواعد الاحكام

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابها فإن تطهر بها فالوجه البطلان، ولو غسل ثوبه أوبدنه من النّجاسة به أوبالمشتبه به طهر، و هل يقوم ظنّ النّجاسة مقام العلم؟ فيه نظر أقربه ذلك إن استند إلى سبب و إلّافلا، ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول و إن استند إلى السّبب ويجب قبول العدلين، فإن عارضها مثلها فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أوطهارته قبل، ولو علم بالنّجاسة بعد الطّهارة و شكّ في سبقها عليها فالأصل الصّحّة، ولو علم سبقها و شكّ في بلوغ الكّريّة أعاد، ولو سكّ في نجاسة الواقع بني على الطّهارة و ينجس القليل بوت ذي النّفس السّائلة فيه دون غيره و إن كان من حيوان الماء كالتّمساح، ولو اشتبه استناد موت الصّيد في القليل إلى الجرح أوالماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع.

و يستحّب التّباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أوفوقيّة البئر و إلّا فسبع، و لا يحكم بنجاسة البئر مع التّقارب مالم يعلم وصول ماء البالوعة إليهامع التّغيّر عندنا و مطلقاً عند آخرين.

و يكره التّداوى بالمياه الحارّة من الجبال التّى يشمّ منها رائحة الكبريت، و مامات فيه الوزغة والعقرب أوخرجتا منه، و لايطهر العجين بالنّجس بخَبْزِهِ بل باستحالته رماداً وروى بيعه على مستحلّ الميتة أودفنه.

# المقصد الثّالث: في النّجاسات: و فيه فصلان: الأوّل:

فى أنواعها وهى عشرة: البول والغائط من كلّ حيوان ذى نفس سائلة غير مأكول، و إن كان التّحريم عارضاً كالجلّال، والمنيّ من كلّ حيوان ذى نفس سائلة و إن كان مأكولًا، والدّم من ذى النّفس السّائلة مطلقاً، والميتة منه، و الكلب، والخنزير و أجز اؤهما و إن لم تحّلها الحياة كالعظم، والمسكرات، و يلحق بها العصير إذا غلى و اشتدّ، والفقّاع، والكافر سواء كان أصليّاً أومرتداً و سواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا، ويلحق بالميتة ماقطع من ذى النّفس السّائلة حيًّا و ميّتاً.

ولاينجس من الميتة مالاتحلّه الحياة ،كالعظم والسَّعر إلَّاما كان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، والدّم المتخلّف في اللَّحم عَالا يقذفه المذبوح طاهر، وكذا مالانفس له سائلة كالسَّمك و شبهه، وكذا مَنِيَّهُ، والأقرب طهارة المسوخ و من عدا الخوارج والغلاة والنّواصب والمجسَّمة من المسلمين، والفأرة والوزغة والنّعلب والأرنب و عرق الجنب من الحرام والإبل الجلّالة.

والمتولّد من الكلب والسّاة يتبع الاسم، و كلب الماء طاهر، و يكره ذرق الدّجاج و بول البغال والحمير والدّوابّ و أروانها.

#### فروع:

أ: الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس.

ب: الدُّود المتولَّد من الميتة أو من العذرة طاهر.

ج: الآدميّ ينجس بالموت، والعلقة نجسة و إن كانت في البيضة

د: الّلبن تابع.

هـ: الإنفحة: وهي لبن مستحيل في جوف السّخلة طاهرةو إن كانت ميتة.

و: جلد الميتة لايطهر بالدّباغ، ولو اتّخذ منه حوض لايتّسع للكرّ نجس الماء فيه و إن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضّأ منه جاز إن كان الباقي كرًّا فصاعداً.

# الفصل الثّاني: في الإحكام:

يجب إزالة النّجاسة عن البدن والثّوب للصّلاة والطّواف و دخول المساجد، و عن الأوانى لاستعالها لامستقرًّا، سواء قلّت النّجاسة أوكثرت عدا الدّم فقد عفى عن قليله في الثّوب والبدن و هو مانقص عن سعة الدّرهم البغليّ إلاّدم الحيض والاستحاضة والنّفاس و نجس العين، و عفى أيضاً عن دم القروح اللازمة والجروح الدّامية و إن كتر مع مشقّة الإزالة، و عن النّجاسة مطلقاً فيها لا تتمّ الصّلاة فيه منفرداً كالتّكة والجورب والخاتم والنّعل وغيرها من الملابس خاصّة إذا كانت في محالها ولو زاد الدّم عن سعة الدّرهم مجتمعاً

وجبت إزالته، والأقرب في المتفّرق الإزالة إن بلغه لو جمع.

ويغسل الثّوب من النّجاسات العينيّة حتى يزول العين، أمّا الحكميّة كالبول اليابس في الثّوب فيكفي غسله مرّة، ويجب العصر إلّا في بول الرّضيع فإنّه يكتفى بصبّ الماء عليه، ولواشتبه موضع النّجاسة وجب غسل جميع مايحتمل ملاقاتها له، وكلّ نجاسة عينية لاقت محلاً طاهرًا؛ فإن كانا يابسين لم يتغيّر المحلّ عن حكمه إلّا الميّت فإنّه ينجّس الملاقى له مطلقًا ويستحبّ رشّ الثّوب الذّى أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، ولمو كان أحدهما رطبًا نجس المحلّ، ولو صلّى وعلى بدنه أوثوبه نجاسة مغلّظة وهى الّتى لم يعف عنها عالمًا أو ناسيًا أعاد مطلقًا، ولو جهل النّجاسة أعاد في الوقت لاخارجه ولو علم في الأثناء ألقى الثّوب واستتر بغيره وأتم مالم يفتقر إلى فعل كثير، أو استدبار فيستأنف، وتجتزئ المربيّة للصّبيّ ذات الثّوب الواحد، أو المّربي بغسله في اليوم مرّة ثمّ يصلّى باقيه فيه وإن نجس بالصّبيّ لابغيره.

ولو اشتبه الطّاهر بالنّجس و فقد غيرهما صلّى فى كلّ واحد منها الصّلاة الواحدة، ولو تعدّد النّجس زاد فى الصّلاة على عدده بواحد، و مع الضّيق يصلّى عارياً، ولو لم يجد إلّا النّجس بيقين نزعه و صلّى عارياً ولاإعادة عليه، ولو لم يتمكّن من نزعه لبرد أوغيره صلّى فيه ولا إعادة.

و تطهر الحصر والبوارى والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشّمس خاصة من نجاسة البول و سبهه كالماء المنجس لامايبقى عين النّجاسة فيه، و تطهر المنّار ما أحالته، والأرض باطن النّعل و أسفل القدم، و تطهر الأرض بإجراء الماء الجارى أوالزّائد على الكرّ عليها لابالذَّنُوب و سبهه، و تطهر الخمر بالانقلاب خلا و إن طرح فيها أجسام طاهرة ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب؛ و طين الطّريق طاهر مالم يعلم ملاقاة النّجاسة له و يستحّب إزالته بعد ثلاتة أيّام، و دخان الأعيان النّجسة ورمادها طاهران، و في تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحاً والعذرة إذا امتزجت بالترّاب و تقادم عهدها حنى استحالت تراباً نظر.

و تكفى إزالة العين والأثر و إن بقيت الرّائحة والّلون لعسر الإزالة كدم الحيض و

كتاب الطهارة

يستحب صبغه بالمشق و سبهه، و يسنحب الاسطهار بتنبه الغسل و سلمه بعد إزاله العين، و أغا يطهر بالغسل ما يكن نزع الماء المغسول به عنه لاما لا يمكن كالما تعاب و إن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

#### فروع:

أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.

ب: لا يكفى إزاله عين النّجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صفيلًا كالسّيف لم تطهر بالمسح.

ج: لو صلّى حاملًا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته بخلاف الفاروره المصمومة المستملة على المنجاسة، ولو كان وسطه مسدوداً بطرف حبل طرفه الآخر مسدود في نجاسة صحّت صلاته و إن تحرّكت بحركته.

د: ينبغى فى الغسل ورود الماء على النّجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحلّ. هـ: اللّبن إذاكان ماؤه نجساً أونجاسة طهر بالطّبخ على إسكال، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

و: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدّم اليسير أوفيها لايتم الصّلاه فيه منفرداً في المساجد بطلت.

# كلام في الآنية: وأقسامها ثلاثة:

أ: مايتّخذ من الذّهب أوالفضّة: يحرم استعمالها فى أكل و شرب و غيره و هل يحرم الخّاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه الـتّحريم، و يكره المفضّض، و قيل: يجب اجتناب موضع الفضّة.

ب: المتَخذ من الجلود: و يشترط طهارة أصولها و تذكيتها سواء أكل لحمها أو لا، نعم يستحبّ الدّبغ فيها لايؤكل لحمه، أمّا المتّخذ من العظام فإنّا يشترط فيه طهارة الأصل خاصّة.

ج: المتّخذ من غير هذين يجوز استعاله مع طهارته و إن غلا نمنه و أوانى المسركبن طاهرة و إن كانت مستعملة مالم يعلم مباشرنهم لها برطوبة و تغسل الآنية من ولوغ الكلب ملاث مرّان أولاهن بالتراب و من ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء و من الخمر والجرذ بلات مرّات و يستحبّ السّبع، و من باقى النّجاسات نلاناً استحباباً والواجب الإنقاء و هذا الاعتبار مع صبّ الماء فى الآنية، أمّا لو وضعت فى الجارى أو الكر فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة.

فروع:

أَيْلُو تَطَهر مِن آنية الذّهب أوالفضّة أوالمغصوبة أوجعلها مصبّاً لماء الطّهارة صحّت طهارته و إن فعل محرماً بخلاف الطّهارة في الدّار المغصوبة.

ب: لايزج الماء بالتراب.

ج: لو فقد التّراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصّابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء نلاناً، ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التّراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التّراب لم يطهر على إشكال.

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ولو كان في الأثناء استأنف.
 هـ: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره.

# المقصد الرّابع: في الوضوء و فصوله ثلاثة: الأوّل: في أفعاله: و فروضه سبعة:

الأوّل: النّية وهى إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعاً. وهى شرط فى كلّ طهارة عن حدث لاعن خبث لأنّها كالّترك و محّلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صحّ وإلّا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد. ووقتها استحباباً عند غسل كفّيه المستحّب ووجوباً عند ابتداء أوّل جزء من غسل الوجه ويجب استدامتها حكماً إلى آخر الوضوء، ويجب فى النيّة القصد إلى رفع الحدث أواستباحة فعل مشروط بالطّهارة

والتَّفرَّب إلى الله تعالى و أن يوقعه لوجوبه أوندبه أولوجهها على رأى، و ذو الحدب الدَّائم كالمبطون و صاحب السَّلس والمستحاضة ينوى الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدب فالأتوى البطلان.

#### فروع:

أ: لو ضمّ البّردصحّ على إسكال ولو ضمّ الرّياء بطل.

ب: لايفتقر إلى تعيين الحدث و إن تعدّد فلو عيّنه ارتفع البافي وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ماعداها و إن نفاها سواء كانت المعيّنة فرضاً أونفلًا.

ج: لاتصح الطّهارة من الكافر لعدم التّفرّب في حقّه إلّا الحائض الطّاهر تحت المسلم لإباحة الوطىء إن شرطنا الغسل له للضّرورة، فإن أسلمت أعادت ولاتبطل بالارتداد بعد الكال ولو حصل في الأثناء أعّاد.

د: لو غزبت النّيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين نعم لو نوى التّبرد في باقى الأعضاء بعد عزوب النّيّة فالوجه البطلان.

هـ: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطاً صحّ وإلّا بطل. و: لو نوى مايستحّب له كقراءة القرآن فالأقوى الصّحّة.

ز: لو شكّ في الحدث بعد يقين الطّهارة الواجبة فتوضّأ احتياطاً ثمّ تيقّن الحدث فلأقوى الإعادة.

ح: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثّانية على قصد النّدب فالأقوى البطلان وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.

ط: لو فرّق النّية على الأعضاء بإن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه و عند غسل اليدين الرّفع عنها لم يصحّ. أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا فالأقرب الصّحّة.

ي: لو نوى قطع الطّهارة بعد الإكهال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيها مضى إلّا أن يخرج عن الموالاة.

يا: لو وضَّأه غيره لعذر توَّلى هو النَّيَّة.

يب: كلّ من عليه طهارة واجبة ينوى الوجوب وغيره ينوى النّدب، فإن نوى الوجوب و صلّى به فرضاً أعاد فإن تعدّدتا مع تخّلل الحدث أعاد الأولى خاصّة ولو دخله الوقت في أتناء المندعبة فأقوى الاحتهالات الاستثناف.

الثّانى: غسل الوجه بما يحصل به مسبّاه و إن كان كالدّهن مع الجريان، وحدّه من قصاص سعر الرّأس إلى محادر سعر الذّقن طولاً و ما استملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، و يرجع الأتزع والأغمّ و قصير الأصابع و طويلها إلى مستوى الخلقة و يغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها و إن خَفّتُ وجب و كذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظّاهر على الذّقن و كذا شعر الحاجب والأهداب والشّارب.

الثّالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع فإن نكس أولم يدخل المرفق بطل، و يغسل الزّائدة مطلقاً إن لم يتميّز عن الأصلّية وإلّا غسلت إن كانتتحت المرفق واللّحم والإصبع الزّائدان إن كانا تحت المرفق ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط الغسل وإلّا غسل مابقى

#### فروع:

أ: لوافتقر الأقطع إلى من يوضّئه بأجرة وجبت مع المكنة و إن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء و قضاء.

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

ج: لو انكسطت جلدة من محلّ الفرض و تدّلت منه وجب غسلها ولو تدّلت من غير محلّ الفرض و تدّلت منه وجب غسلها.

د: ذوالرَّأسين والبدنين يُغسل أعضاؤه مطلقاً.

الرّابع: مسح الرأس والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه و يستحبّ بقدر ثلاث أصابع مقبلًا

ويكره مدبراً و محله المقدم فلا يجزئ غيره، ولا يجزى الغسل عنه ولا المسح على حائل و إن كان من سعر الرَّأس غير المفدم بل إمّا على البسرة أوعلى السعر المختصّ بالمفدم إذا لم يخرج عن حدّه، فلو مسح على المسترسل أوعلى الجعد الكائن في حدّ الرَّأس إذا خرج بالمدّ عنه لم يجزئ.

الخامس: مسح الرّجلين: والواجب أقّل ما يقع عليه اسمه ويستحّب ببلات أصابع و محّله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما حدّ المفصل ببن السّاق والقدم ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط المسح و إلّا مسح على البافي، ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخفّ و سبهه للضرّورة أوالتّقيّة خاصّة فإن زال السّبب ففي الإعادة من غبر حدب إسكال.

ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقيّة، ويجب أن يكون مسح الرّأس والرّجلين ببقيّة نداوة الوضوء فإن استأنف بطل ولو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته و حاجبيه و أسفار عينيه و مسَح به فإن لم يبق نداوة استأنف.

السّادس: التّرتيب: يبدأ بغسل وجهه ممّ بيده اليمنى ممّ اليسرى نمّ يسح رأسه نمّ يسح رجليه ولاترتيب بينها، فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف و إلّا على ما يحصل معه التّرتيب والنسّيان ليس عذراً ولو استعان بتلامة للضّرورة فغسّلوه دفعة لم يجزىء.

السّابع: الموالاة ويجب أن يعقب كلّ عضو بالسّابق عليه عند كاله فإن أخلّ وجفّ السّابق استأنف والآفلا، و ناذر الوضوء موالياً لو أخّل بها فالأقرب الصّحة والكفّارة. الفصل الثّانى: في مندوباته:

ويتأكّد السواك و إن كان بالرطب للصّائم آخر النّهار و أوّله سواء، ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والنّسمية والدّعاء، و غسل الكّفين قبل إدخالها الإناء مرّة من حدب النّوم والبول و مرّتين من الغائط و نلاتاً من الجنابة، والمضمضة والاستنساق تلاناً بلاناً والدّعاء عندهما و عند كلّ فعل، و بَدأَةُ الرّجل بغسل ظاهر ذراعيه و في النّانية بباطنها والمرأة بالعكس والوضوء بمدّ ونننية الغسلات والأسهر التّحريم في الثّالنة، ولا تكرار في المسح، ويكره الاستعانة والتّمندل وتحرم التّولية اختيارًا.

# الفصل الثّالث: في أحكامه:

يستباح بالوضوء الصّلاة والطّواف للمحدت إجماعًا، ومسّ كتابة القرآن إذيحرم عليه مسّها على الأقوى، وذوالجبيرة ينزعها مع المكنة أويكرّ رالماء حتى يصل البشرة، وإن تعذّرا مسح عليها وإن كان ماتحتها نجسًا وفي الاستيناف مع الزّوال، إسكال، والخاتم أوالسّير أو سبهها إن منع وصول الماء حرّك وجوبًا وإلّا استحبابًا، وصاحب السّلس والمبطون يتوضّآن لكلّ صلاة عند الشروع فيها وإن تجدّد حدنها وكذا المستحاضة.

وغسل الأذنين ومسحها بدعة وكذا التّطوّق إلاّ للتّقيّة وليس مبطلاً، ولوتيقّن الحدث وشكّ في الطّهارة تطهّر دون العكس ولو تيقّنها متّحدين متعاقبين وسكّ في المتأخّر فإن لم يعلم حاله قبل زمانها تطهّر وإلاّ استصحبه، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده فإن جفّ البلل استأنف، ولو سكّ في شيء من أفعال الطّهارة فكذلك إن كان على حاله وإلاّ فلا التفات في الوضوء وفي المرتمس والمعتاد على إشكال، ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلّى أعاد الصّلاة خاصّة وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بالحكم.

ويسترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث لاغيره، ولو جدّد ندبًا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطّهارة والصّلاة وإن تعدّدت على رأى، ولوتوضًا وصلّى وأحدت ثمّ توضًا وصلّى أخرى ممّ ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددًا بعد الطّهارة ومع الاتّفاق بصلّى ذلك العدد وينوى به مافى ذمّته، ولو كان السّك فى صلاة يوم أعاد صبحًا ومغربًا وأربعًا، والمسافر يجتزىء بالثّنائيّة والمغرب، ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعًا صبحًا ومغربًا وأربعًامرّتين، والمسافر يجتزىء بتنائيّتين والمغرب بينها والأقرب جواز إطلاق النّية فيها والتّعيين فيأتى بنالثة ويتخيّر بين تعيين الظّهر أو العصر أوالعشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيًا للتّرتيب وله الإطلاق النّنائيّ فيكتفى بالمرّتين.

ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التّفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات وإن ذكر جَمْعَهُمَا في يوم واستبه صلّى أربعًا، وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتمًا وبالتّخيير ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لاغير، ولو جهل الجمع والتّفريق صلّى عن كلّ يوم نلات صلوات وكذا البحث لو توضّأ خمسًا لكلّ صلاة طهارة

عن حدث تمَّ ذكر تخلُّل حدث بين الطُّهارة والصَّلاة واستبه.

ولو صلّى الخمس بىلاث طهارات فإن جمع بين الرّ باعيّتين بطهاره صلّى أربعًا صبحًا ومغربًا وأربعًا مرّتين [والمسافر يجتزئ بتنائيّتين والمغرب بينها] وإلاّ اكتفى بالنّلاث. ونجب الطّهارة بماء مملوك أومباح طاهر، ولو جهل غصبيّة الماء صحّت طهارته وجاهل الحكم لا يعذر ولو سبق العلم فكالعالم.

# المقصد الخامس: في غسل الجنابة: وفيه فصلان: الأوّل: في سببه وكيفيّته:

الجنابة تحصل للرّجل والمرأة بأمرين:

إنزال المنى مطلقًا وصفاته الخاصّه رائحة الطّلع والتّلذّذ بخروجه والتّدفّق، فإن اشتبه اعتبر بالدّفق والسّهوة وتكفى السّهوة فى المريض،فإن تجرّد عنها لم يجب الغسل إلّامع العلم بأنّه منىّ.

وغيبوبة الحسفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنسى، حيّ أوميّت أنزل معه أو لا، فاعلًا أو مفعولًا على رأى، ولايجب في فرج البهيمة إلّا مع الإنزال.

وواجد المنيّ على جسده أونوبه المختصّ به جنب بخلاف المسترك ويسقط الغسل عنها ولكلّ منها الائتهام بالآخر على إسكال ويعيد كلّ صلاة لايحتمل سبقها، ولو خرج منيّ الرّجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل إلّا أن تعلم خروج منيّها معه.

ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجباته النيّة عند أوّل الاغتسال ويجوز تقديمها عند غسل الكفّين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقلّ اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت السّعر وإن كنف، وتخليل كلّ مالايصل إليه الماء إلّا به، وتقديم الرّأس ثمّ الجانب الأيمن تمّ الجانب الأيسر فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولارتماس وشبهه وفى وجوب الغسل لنفسه أولغيره خلاف.

ويستحّب المضمضة والاستنساق والغسل بصاع و إمر ار اليد على الجسد و تخليل مايصل إليه الماء والاستبراء للرّجل المنزِل بالبول، فإن تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل

القضيب ثلاناً ومنه إلى رأسه كذلك وينتره تلاثاً.

# الفصل الثّاني: في الأحكام:

يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ووضع شيء فيها والاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبّي عليه السّلام، ولو أجنب فيها تيمّم واجباً للخروج منها ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها حتى البسملة إذا نواهامنها، و مس كتابة القرآن وما عليه اسم الله، و يكره الأكل والنسّرب إلا بعد المضمضة والاستنساق، والنّوم إلا بعد الوضوعو الخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات و تستدّ الكراهيّة فيها زاد على سبعين، و تحرم التّولية اختياراً، و يكره الاستعانة ويجوز أخذ ما له في المسجد و الجواز فيه.

#### فروع:

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل و شرط صحّته الإسلام ولايسقط بإسلامه ولا عن المرتدّ ولو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل.

ب: يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة دون المنسوخ تلاوته خاصّة.

ج: لو وجد بللًا مشتبهاً بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أوَّستبرأ و إلَّا أعاد الغسل دون الصَّلاة الواقعة قبل الوجدان.

د: لاموالاة هنا نعم يسترط عدم تجدّد حدث أكبر أوأصغر فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأفوى.

هـ: لايجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ويجب على مقطوعها لوغيّب بقدرها و في الملفوف نظر.

و: لو خرج المنيّ من تقبة في الصّلب فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه

ز: لا يجب نقض الضَّفائر إذا وصل الماء إلى ماتحتها و إن لم يسَّ الماء السَّعر بجملته.

ح: لا يجزئ غسل النّجس من البدن عن غسله من الجنابة بل تجب إزالة النّجاسة أوّلاً نمّ الاغتسال نانياً. كتاب الطهارة

ط: لو وجد المرغس لمعه لم يصبها الماء فأفوى الاحمالات الاجتراء بغسلها لسفوط التربيب مم غسلها و غسل مابعدها لمساواته التربيب مم الإعادة لعدم صدق الوحدة.

# المقصد السّادس: في الحيض: وفيه فصلان:

الأول: في ماهيته:

الحيض دم يقذفه الرَّحم إذا بلغب المرأه نمّ معادها في أومات معلومة غالبا لحكمه بربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى عنه صورة ذلك الدّم إلى نغدينه، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدّم وكساه صوره اللبن لاغنذاء الطّفل، فإذا خلب المرأه من حمل ورضاع بهى ذلك الدّم لامصرف له فبسنفر في مكان، يمّ بخرج في الغالب في كلّ سهر ستّة أيّام أوسبعة أوأفّل أوأكبر بحسب قرب المزاج من الحراره و بعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة و حرارة فإن استبه بالعذرة حكم لها بالنطّوف وللمرح إن خرج من الأين.

و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أوبعد سنّ اليأس؛ وهو ستُون للفرسيّه والنّبطّيه و خسون لغيرها، أودون بلاثة أيّام أوبلانة متفّرفة أو زائداً عن أقصى مدّه الحيض أوالنّفاس فليس حيضاً ويجامع الحمل على الأقوى، وأفلّه بلابه أيّام متوالية و أكبره عسره وهى أقلّ الطّهر، و كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حبض و إن كان أصفر أو غيره، فلو رأت ثلاثة ثمّ انقطع عسرة نمّ رأت ثلاثة فها حيضان، ولو استمّر بلابة و انقطع و رأته قبل العاشر و انقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة.

ولو تجاوز الدّم العشرة؛ فإن كانت ذات عادة مسنقرة وهى النّى يتساوى دمها أخذاً و انقطاعاً سهرين متواليين رجعت إليها، و إن كانت مضطربة أومبتدئة رجعت إلى التّميّز و شروطه اختلاف لون الدّم و مجاوزته العشرة، وكون ماهو بصفة الحيض لاينقص عن الثّلانة ولايزيد على العشرة فجعلت الحيض ماشابهه والباقى استحاضة، ولو فقدتا التّميّز رجعت المبتدئه إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلف تعيضت هى والمضطربة فى كلّ شهر بسبعة أيّام أو بنلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التّخيير فى التّحييض، ولو جامع التّميّز والعادة فلأقوى العادة إن اختلفا زمانًا.

#### فروع:

أ: لورأت ذات العادة المستقرة العدد متقدماً على العادة أومتأخراً فهوحيض لتقدّم العادة تارة و تأخّرها أخرى.

ب: لورأت العادة والطَّرفين أو أحدهما فإن تجاوز العسرة فالحيض العادة وإلاّ فالجميع.

ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزّوج التّعيين، وقيل: نعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت نحتمله وتقضى صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحييضت بنلاثة واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع وفضت صوم عشرة احتياطًا إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيها تجاوز النّلاثة عمل المستحاضة.

د: ذاكرة العدد النّاسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزّائد على النّصف وضعفه حيضًا بيقين بأن يكون الحيض ستّة في العسر الأوّل فالخامس والسّادس حيض، ولو كان سبعة فالرّابع والسّابع ومابينها حيض، ولو كان خسه من التّسعة الأولى فالخامس حيض، فلو ساوى النّصف أوقصر فلا حيض بيقين.

هـ: لو ذكرت النّاسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبيّنت ترك الصّلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ماصامت في الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها تلانة من آخر السّهر فجلست السّبعة السّابقة تمّ ذكرت قضت ماتركت من الصّلاة والصّيام في السّبعة وقضت ماصامت من الفرض في النّلانة.

و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين وقد تحصل من التّميّز كما إذا رأن في السّهر الأوّل خمسة أسود وباقى السّهر أصفر أو أحمر وفي الثّاني كذلك، فإذا استمرّت الحمرة في النّالث أو السّواد جعلت الخمسة الأولى حيضًا والباقى استحاضة عملاً بالعادة المستفادة من التّمييز.

ز:الأحوط رد النّاسية للعددوالوقت إلى أسوء الاحتبالات في مانيه:منع الزّوج من الوطىء ومنعها من المساجد وقراءة العزائم وأمرها بالصّلوات والغسل عند كلّ صلاه وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عسر على رأى وصوم يومين أوّل وحادى عسر، فضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضف إليها البّاني وماني عسر ويجزئها عن البّاني والحادى عسر يوم واحد بعد الثّاني وقيل الحادى عشر.

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسفة مم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك السهر فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف.

# الفصل الثّاني: في الأحكام:

يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطّهارة كالصّلاة والطّواف ومسّ كتابه القرآن، ويكره حمله ولمس هامسه، ولايرتفع حدنها لو تطهّرت ولايصحّ صومها، ويحرم عليها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه ولو لم تأمن التّلويت حرم أيضًا، وكذا يحرم على المستحاضة وذى السّلس والمجروح معه، ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ويكره ماعداها، ولو تلت السّجدة أو استمعت سجدت، ويحرم على زوجها وطؤها قبلًا فيعزّر لو تعمّده عالمًا، وفي وجوب الكفّارة قولان أقربها الاستحباب وهي دينار في أوّله قيمته عسرة دراهم ونصفه في أوسطه وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالتّاني أوّل لذات السّتة ووسط لذات الثّلانة فإن كرّره تكرّرت مع الاختلاف زمانًا أوسبق التكفير وإلّا فلا.

ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام، ويجوز له الاستمتاع بماعدا القبل، ولا يصّح طلاقها مع الدّخول وحضور الزّوج مطلقًا أو حكمه وانتفاء الحمل، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقًا أولاحقًا، ويجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إلّا ركعتى الطّواف، ويستحبّ لها الوضوء عند وقت كلّ صلاة والجلوس في مصلّاها ذاكرة لله تعالى بقدرها، ويكره لها الخضاب.

وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم فيها والمبتدئة بعد مضّى ثلاتة على الأحوط، ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقيّة طهرت وإلّا

صبرت المبتدئة إلى النّفاء أو مضى العسرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أويومين فإن انقطع على العاسر أعادت الصّوم وإن تجاوز أجزأها فعلها ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغى له الصّبر حتى تغتسل فإن غلبته السّهوة أمرها بغسل فرجها، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصّلاة بقدر الطّهارة وأدائها قضتها ولايجب لوكان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطّهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء ولو قصر الوفت عن ذلك سفط الوجوب.

### المقصد السّابع: في الاستحاضة:

وهى فى الأغلب أصفر باردرقيق ذوفتور، وقيدنا بالأغلب لأنّه قد يكون بهذه الصّفات حيضًا فإنّ الصّفرة والكدرة فى أيّام الحيض حيض وفى أيّام الطّهر طهر، وكلّما ليس بحيض ولاقرح ولاجرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس، ثمّ إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظّهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعساء مع الاستمرار وإلّا فاتنان أو واحد ومع الأفعال تصير بحكم الطّاهر، ولو أخلّت بشيء من الأفعال لم تصحّ صلاتها، ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.

## المقصد الثّامن: في النّفاس:

وهو دم الولادة فلو ولدت ولم تر دمًا فلا نفاس وإن كان تامًا، ولو رأت الدّم مع الولادة أو بعدد أيّام الحيض وتخلّل النّقاء أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس، ولو رأت قبل الولادة بعدد أيّام الحيض وتخلّل النّقاء عشرة فالأوّل حيض ومامع الولادة نفاس، وإن تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة ولاحدّ لأقلّه فجاز أن يكون لحظة وأكبره للبتدئة أو مضطربة الحيض عشرة أيّام ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلّا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس، ولو ولدت التّوأمين على التعاقب فابتداء النّفاس من الأوّل والعدد من الثّاني، ولو لم تر إلّا في العاشر فهو

كتاب الطهارة

النّفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة نمّ عاد فالأوّل النّفاس والثّانى حيض إن حصلت شرائط، والنّفساء كالحائض في جميع الأحكام.

# المقصد التَّاسع: في غسل الأموات: وفيه خمسة فصول:

#### مقدّمة:

ينبغى للمريض ترك الشّكاية كأن يقول: ابتليت بالم يُبتّلُ به أحد، وسبهه. ويستحبّ عيادته إلا في وجع العين وأن يأذن لهم في الدّخول عليه، فإذا طالت علّته تُرك وعيالَه، ويستحبّ تخفيف العيادة إلاّمع حبّ المريض الإطالة، ويجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ، ويستحبّ الاستعداد بذكر الموت في كلّ وقت وحسن ظنّه بربّه، وتلقين من حضره الموت الشّهادتين والإقرار بالنّبيّ والأثمّة عليهم السّلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسّر خروج روحه، والإسراج إن مات ليلاً، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومدّ يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل نجهيزه إلاّمع الاستباه فيرجع إلى الأمارات أويصبر عليه نلانة أيّام، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان. وكيفيّته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيت لوجلس لكان مستفبلاً، ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أوحائض عنده.

# الفصل الأوّل: في الغسل: وفيه مطلبان: الأوّل: الفاعل والمحلّ:

يجب على كلّ مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطًا له أربعة أشهر أوكان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أوكان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لُقًا في خرقة ودفنا، وحكم مافيه الصّدر أو الصّدر وحده حكم الميّت في التّغسيل والتّكفين والصّلاة عليه والدّفن وفي الحنوط إشكال.

وأولى النَّاس بالميَّت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزُّوج أولى من كلِّ أحد والرَّجال

أولى من النّساء، ولا يغسل الرّجَل إلا رجلُ أو زوجته وكذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة، وملك اليمين كالزّوجة ولو كانت مزوّجة فكالأجنبيّة، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثيّاب، ولو فقد المسلم وذات الرّحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل نمّ يغسّله غسل المسلمين، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرّحم أمر الأجنبيّ الكافرة بالاغتسال والتّغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.

ولذى الرَّحم تغسيل ذات الرَّحم من وراء الثَّياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم، ولكلَّ من الزَّوجين تغسيل صاحبه اختيارًا، ويغسّل الرَّجل بنت ثلات سنين الأجنبيَّة مجرِّدة وكذا المرأة، ويجب تغسيل كلَّ مظهر للشَّهادتين وإن كان مخالفًا عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد المقتول بين يدى الإمام إن مات في المعركة صلّى عليه من غير غسل ولاكفن فإن جُرِّد كُفِّنَ خاصّة ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثًا على إسكال والتّكفين والتّحنيط ويجزىء، ولو فقد المسلم والكافر وذات الرّحم دفن بغير غسل ولاتقربه الكافرة وكذا المراة، وروى أنّهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها، ويكره أن يغسل مخالفًا فإن اضطرّ غسّله غسل أهل الخلاف.

## المطلب الثّاني: في الكيفيّة:

يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النّجاسة عن بدنه ثمّ يستر عورته ثمّ يغسله ناويًا بماء طرح فيه من السّدر مايقع عليه اسمه ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزى، مرتّبًا كالجنابة ثمّ بماء الكافور كذلك ثمّ كذلك بالقراح، ولو فقد السّدر والكافور غسّله تلاتًا بالقراح، ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لوغسّله يمّه مرّة على إشكال وكذا لوخشى الغاسل على نفسه من استعمال الماء أوفقد الغاسل.

ويستحب وضع الميّت على ساجة مستقبل القبلة تحت الظّلال وفتق قميصه ونزعه من تحته وتسلين أصابعه برفق وغسل رأسه برغوة السّدر أوّلاً ثمّ فرجه بماء السّدر والحرض ويديه ويوضّئه، والبدأة بشقّ رأس الأيمن ثمّ الأيسر وتتليث كلّ غسلة في كلّ عضو ومسح

كتاب الطهارة

بطنه فى الأوليين إلا الحامل، والوقوف على الأبين وعسل يدى الغاسل مع كلَّ غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونًا للكفن وصبً الماء فى الحفيرة، ويكره الكنيف ولابأنس بالبالوعة. ويكره ركوبه وإقعاده وقصَّ أظفاره وترجيل شعره.

#### فروع:

أ: الدّلك ليس بواجب بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرّأس والبدن
 والأقرب سقوط التّرتيب مع غمسه في الكثير.

ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه .

ج: لوخرجت نجاسة بعد الغسل لم يُعدِ ولا الوضوء بل تغسل ولو أصابت الكفن غسلت منه مالم يطرح في القبر فتقرض.

# الفصل الثّانى: التّكفين: وفيه مطلبان:

#### الأوّل: في جنسه وقدره:

وشرطه أن يكون ممّا يجوز الصّلاة فيه فيحرم فى الحرير المحض ويكره الكتّان والممتزج بالإبريسم ويستحبّ القطن المحض الأبيض، وأقلّ الواجب للرّجل والمرأة تلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار على رأى وفى الضّرورة واحدة.

ويستحبّ أن يزاد للرّجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذّهب فإن فقدت فلِقّافَة أخرى وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمّى الخامسة، وعهامة وتعوّض المرأة عنها قناعًا وتزاد لفافة أخرى لثدييها وغطًا، والعهامة ليست من الكفن ولو تشات الورثة اقتصر على الواجب ويخرج ما أوصى به من الزّائد عليه من الثّلت وللغرماء المنع منه دون الواجب، ولا يجوز الزّيادة على الخمسة في الرّجل وعلى السّبعة في المرأة، ويستحبّ جريدتان من النّخل قدر عظم الذّراع فإن فقد فمن السّدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب.

## المطلب الثّاني: في الكيفيّة:

ويجب أن يبدأ بالخنوط فيمسح مساجده السّبعة بالكافور بأقلّ اسمه ويسقط مع العجز عنه والمستحبّ ثلاثة عشر درهمًا وثلث ودونه أربعة دراهم والأدون درهم، ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على التّكفين، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصّلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث، وأن يجعل بين إليتيه قطنًا وإن خاف خروج شيء حشا دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لقًا شديدًا بعدأن يضع عليها قطنًا وذريرة، ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثمّ يلفّه بالإزار، ويستحبّ الحبرة فوق الإزار وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأين من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار، والتّعميم محتّكًا يلفّ وسط العهامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره، وينثر الذّريرة على الحبرة واللّفافة والقميص، وكَثبَةُ اسمه وأنّه يشهد الشّهادتين وأسهاء الأثمّة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام إن وجدفإن فقد فبالإ صبع وتكره بالسّواد على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليدووضع الفاضل على الصّدر وطيّ جانب اللّفافة الأيسرعلى الأين منه معه وبصره،

#### تتمّة:

لا يجوز تطيب الميّت بغير الكافور والذّريرة ولا يجوز تقريبها من المحرم ولاغيرهما من الطّيب في غسل وحنوط ولا يكشف رأسه ولا تلحق المعتدّة ولا المعتدّف به، وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة. ويؤخذ الكفن أوّلاً من صلب المال ثمّ الدّيون ثمّ الوصايا ثمّ الميراث ولو لم يخلّف شيئًا دفن عاريًا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ نعم يكفّن من بيت المال إن كان وكذا الماء والكافور والسّدر وغيره، ويجب طرح ماسقط من الميّت من شعره أو لحمه معه في الكفن.

كتاب الطهارة

الفصل الثّالث:

في الصّلاة عليه: ومطالبه خمسة:

الأوّل:

الصّلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للسّهادبان وإن كان ابن ست سنين ميّن له حكم الإسلام سواء الذّكر والأننى والحرّ والعبد، ويسنحبّ على من نفص سنة عن ذلك إن ولد حيًّا ولاصلاة لوسقط ميّتًا، وإن ولجنه الرّوح والصّدر كالمبّت والسّهيد كغيره، ولايصلّى على الأبعاض غير الصّدر وإن علم الموت ولاعلى الغائب، ولوامنزج قتلى المسلمين بغيرهم صلّى على الجميع وأفرد المسلمون بالنّبة.

# المطلب الثّاني: في المصلِّي:

والأولى بها هو الأولى بالميرات؛ فالابن أولى من الجدّ والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما والأب أولى من الابن والزّوج أولى من كلّ أحد والذّكرمن الورّات أولى من الأنتى والحرّ أولى من العبد. وإنّا يتقدّم الولى مع اتّصافه بسرائط الإمامة وإلاّقدّم من بختار ولو تعدّدوا قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ ولو تساووا أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التّقدّم بغير إذن الولى المكلّف وإن لم يستجمعها، وإمام الأصل أولى من كلّ أحد والها شمى الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولى وينبغى له تقديمه، ويقف العراة في صفّ الإمام وكذا النّساء خلف المرأة وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ وإن اتّحد، وتقف النّساء خلف الرّجال فتنفرد الحائض بصفّ خارج.

## المطلب الثّالث: في مقدّماتها:

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه، ومتى المسيّع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وتربيعها، والبدأة بمفدّم السرير الأبين ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السّواد المخترم، وطهارة المصلّى ويجوز التّيمّم مع الماء، ويجب تقديم الغسل والتّكفين على الصّلاة فإن لم يكن له

كفن طرح في القبر نمّ صلّى عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن.

تم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس النيّت على يمينه غير منباعد عنها كتيرًا وجوبًا في الجميع، ويستحبّ وقوفه عند وسط الرّجل وصدر المرأة وجعل الرّجل من الإمام إن اتّفقا يحاذى بصدرها وسطه، فإن كان عبدًا وسَّط بينها، فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبى له أقلّ من ستّ أخّر إلى ما يلى القبلة و إلاّجعل بعد الرّجل، والصّلاة في المواضع المعتادة ويجوز في المساجد.

### المطلب الرّابع: في كيفيّتها:

ويجب فيها القيام والنّية والتّكبير خسًا والدّعاء بينها بأن يتشهّد الشّهادتين عقيب الأولى، تمّ يصلّى على النّبيّ وآله عليهم السّلام في النّانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثّالثة ثمّ يترحّم على الميّت في الرّابعة إن كان مؤمنًا ولَعنَهُ إن كان منافقًا ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم وسأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولّاه إن جَهلَهُ وأن يجعله له ولأبويه فرطًا إنكان طفلًا. ويستحبّ الجهاعة ورفع ورفع يديه في التّكبيرات ووقوفه حتى ترفع الجنازة ولاقراءة فيها ولا تسليم ويكره تكرارها على الواحدة.

## المطلب الخامس: في الأحكام:

كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت إحدى الخمسة إلّاعند تضيّق الحاضرة، ولواتسّع وقتها وخيف على الميّت لوقدّمت صلّى عليه أوّلاً، وليست الجهاعة شرطًا ولا العدد بل لوصلّى الواحد أجزأوإن كان امرأة، ويشترط حضور الميّت لاظهوره، فلودفن قبل الصّلاة عليه صلّى عليه يومًا وليلة على رأى، ولوقلع صلّى عليه مطلقًا نعم تقديم الصّلاة على الدّفن واجب إجماعًا، والمسبون يكبّر مع الإمام نمّ يتدارك بعد الفراغ فإن خاف الفوات والى التّكبير، فإن رفعت الجنازة أودفنت أتمّ ولو على القبر ولوسبق الإمام بتكبيرة فصاعدًا استحبّ إعادتها مع الإمام.

وإذا تعدّدت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصّلاة على كلّ واحدة أوعلى كلّ طائفة، ولوحضرت التّانية بعد التّلبّس تخيّر بين الإتمام واستئناف الصّلاة على الثّانية وبين الإبطال والاستئناف عليها، والأفضل تفريق الصّلاة على

الجنائز المتعدّدة وتجزىء الواحده فبنبغى أن بجعل رأس المبّن الأبعد عند ورك الأمرب وهكذا صفًّا مدرّجًا ممّ يقف الإمام وسط الصّفّ.

## الفصل الرّابع في الدّفن:

والواجب فيه على الكفاية سيئان: دفنه في حفيرة تحرس المبّن عن السّباع وتكتم رائحته عن النّاس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.

والمستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى الفبر وأخذ الرّجل من عند رجلى القبر والمرأة ممّا يلى القبلة، وإنزاله في تلان دفعات وسبق رأسه والمرأة عرضًا، ونحفًى النّازل وكسف رأسه وحلّ أزراره وكونه أجنبيًّا إلاّ المرأة، والدّعاء عند إنزاله وحفر الفبر قامة أو إلى الترقوة واللحد ممّا يلى القبلة، وحلّ عقد الأكفان من عند رأسه ورجليه، وجعل ضيء من تربة الحسين عليه السّلام معه، وتلقينه والدّعاء له وشرجَ اللّبن والخروج من قبل رجلى القبر، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ مسترجعين، ورفع الفبر أربع أصابع وتربيعه وصبّ الماء عليه من قبل رأسه نمّ يدور عليه وصبّ الفاضل على وسطه ووضع اليد عليه، والترجم وتلقين الولى بعد الانصراف مستقبلًا للقبر والقبلة بأرفع صوته والتّعزية وقلّها الرّؤية له قبل الدّفن وبعده.

## الفصل الخامس: في اللواحق:

راكب البحر مع تعذّر البرَّ يُثَقَّل أويوضع في وعاء بعد غسله والصّلاة عليه ثمّ يلقى في البحر. ولايدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلّاالذّميّة الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة.

ويكره فرش القبر بالسّاج لغير ضرورة وإهالة ذى الرّحم وتجصيص القبور وتجديدها والمقام عندها والتّظليل عليها ودفن ميّتين فى قبر واحد والنّقل إلّا إلى أحد المشاهد والاستناد إلى القبر والمشى عليه.

ويحرم نبش القبر ونقل الميّت بعد دفنه وشقّ الرُّجل الثّوب على غير الأب والأخ، ويشقّ

بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ نمّ يخاط ولوانعكس أدخلت القابلة يدها وقطّعته وأخرجته. والسّهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفّان وإن أصابها الدّم سواء قتل بحديد أوغيره، ومقطوع الرّأس يبدأ في الغسل برأسه ثمّ ببدنه في كلّ غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرّقبة والتّعصيب فإذا دفن تناول المتولّى الرّأس مع البدن.

والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتّعصيب، والشّهيد الصّبيّ أوالمجنون كالعاقل، وحمل ميّتين على جنازة بدعة، ولايترك المصلوب على خشبته أكتر من ثلاثة ثمّ ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصّلاة عليه.

#### تتمّة:

يجب الغسل على من مس ميّتًا من النّاس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وكذا القطعة ذات العظم منه، ولوخلت من العظم أوكان الميّت من غير النّاس أومنهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصّة ولايسترط الرّطوبة هنا والظّاهر أنّ النّجاسة هنا حكميّة، فلومسّه بغير رطوبة نمّ لمس رطبًا لم ينجس، ولومسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أوالشّهيد لم يجب الغسل بخلاف من يمّ ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر، ولوكمل غسل الرّأس فمسّه قبل إكال الغسل لم يجب الغسل ولافرق بين كون الميّت مسلمًا أوكافرًا.

# المقصد العاشر: في التيمم: وفصوله أربعة: الأوّل: في مسوّغاته:

ويجمعها شيء واحد وهو العجز عن استعال الماء وللعجز أسباب ثلاثة:

الأوّل: عدم الماء ويجب معه الطّلب غلوة سهم فى الحزنة وسهمين فى السّهلة من الجهات الأربع إلاّ أن يعلم عدمه، ولوأخلّ بالطّلب حتى ضاق الوقت تيمّم وصلّى ولاإعادة وإن كان مخطئًا إلاّ أن يجد الماء فى رحله أومع أصحابه فيعيد، ولوحضرت أخرى جدّد الطّلب مالم يحصل علم العدم بالطّلب السّابق، ولوعلم قرب الماء منه وجب السّعى إليه مالم يخف

كتاب الطهارة

ضررًا أوفوت الوقت وكذا يتيمم لوتنازع الواردون وعلم أنَّ النَّوبة لاتصل إليه إلَّابعد فوات الوقت ولوصبٌ الماء في الوقت تيمم وأعاد ولوصبٌه قبل الوقت لم يعد.

الثّانى: الخوف على النّفس أوالمال من لصّ أوسبع أوعطش فى الحال أوتوتّعه فى المآل أوعطش رفيقه أوحيوان له حرمة أومرض أوشين سواء استند فى معرفة ذلك إلى الوجدان أوقول عارف وإن كان صبيًّا أوفاسقًا ولوتألّم فى الحال ولم يخس العاقبة توضًا.

الثّالث: عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولاآلة معه ولووجده بثمن وجب سراؤه، وإن زاد عن نمن المئل أضعافًا كثيرة مالم يضرّ به في الحال فلايجب وإن قصر عن ثمن المئل، ولولم يجد الثّمن فهو فاقد وكها يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لواحتاج إليها، ولووُهب منه الماء أوأعير الدّلو وجب القبول بخلاف مالووهب الثّمن أوالآلة، ولووجد بعض الماء وجب شراء الباقى فإن تعذّر تيمم ولايغسل بعض الأعضاء، وغسل النّجاسة العينيّة عن البدن والتّوب أولى من الوضوء مع القصور عنها فإن خالف ففي الإجزاء نظر.

# الفصل الثّاني: فيها يتيمّم به:

ويشترط كونه أرضًا أمّا ترابًا أوحجرًا أومدرًا طاهرًا خالصًا مملوكاً أونى حكمه، فلا يجوز التّيمّ بالمعادن ولا الرّماد ولا النّبات المنسحق كالأسنان والدّقيق، ولا بالوحل ولا النّجس ولا الممتزج عا منع منه مزجًا يسلبه إطلاق الاسم ولا المغصوب، ويجوز بأرض النّورة والجصّ وتراب القبر والمستعمل والأعفر والأسود والأبيض والأحمر والبطحاء وسحاقة الخزف والمشوى والآجر والحجر، ويكره السّبخ والرّمل، ويستحبّ من العوالى، ولو فقد الترّاب تيمّم بغبار ثوبه أوعرف دابته أو لبد السرّج، ولو لم يجد إلّا الوحل تيمّم به، ولو لم يجد إلّا الألج فإن تمكّن من وضع يديه عليه باعتباد حتى ينتقل من الماء مايستى به غاسلًا وجب وقدّمه على الترّاب وإلّا تيمّم به بعد فقد الترّاب، ولو لم يجد ماءً ولا ترابًا طاهرًا فالأقدى سقوط الصّلاة أداء وقضاء.

# الفصل الثّالث: في كيفيّته:

ويجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه، والتّقرّب، وإيقاعه لوجوبه أوندبه مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثمّ مسح الجبهة بهامن القصاص إلى طرف الأنف مستوعبًا لها ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن من الزّند إلى أطراف الأصابع مستوعبًا ثمّ الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه التّرتيب، ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده، ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان، ويتكرّر التّيمّم لو اجتمعا ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ولا بدّمن نقل التّراب، فلو تعرّض لمهبّ الرّيح لم يكف ولو يمّد غيره مع القدرة لم يجزىء ويجوز مع العجز، ولو كان على وجهه تراب فرددّه بالمسح له يجزىء ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التّراب لم يجزىء إلا مع العذر وينزع خاتمه ولا يخلّل أصابعه.

# الفصل الرّابع: في الأحكام:

لا يجوز التيمّ قبل دخول الوقت إجماعًا ويجوز مع التضيّق وفي السّعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه، ويتيمّم للخسوف بالحسوف وللاستسقاء بالاجتماع في الصّحراء وللفائنة بذكرها، ولو تيمّم لفائنة ضحوة جاز أن يؤدّى الظّهر في أوّل الوقت على إشكال ولايشترط طهارة البدن عن النّجاسة، فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة جاز ولايعيد ماصلاه بالتّيمّم في سفر أوحضر، تعمّد الجنابة أولا، منعه زجام الجمعة أولا، تعذّر عليه إزالة النّجاسة عن بدنه أولا.

ويستباح به كلّما يستباح بالمائية وينقضه نواقضها والتّمكّن من استعال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ وهل له العدول إلى النّفل؟ الأقرب ذلك. ولو كان فى نافلة استمرّ ندبًا فإن فقد بعده ففى النّقض نظر، وفى تنزّل الصّلاة على الميّت منزله التّكبير نظر فإن أوجبنا الغسل ففى إعادة الصّلاة إشكال.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كتاب الطهارة

ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد ولوتيمّم ندبًا لنافلة دخل به في الفريضة، ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح أوالمبذول وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث، ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكلّ واحد أولى بملك نفسه، ويعيد المجنب تيمّمه بدلًا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر، ويتيمّم من لايتمكّن من غسل بعض أعضائه ولامسحه ومن يصلّى على الجنازة مع وجود الماء ندبًا ولايدخل به في غيرها.



اللهع بالرمشيقين

للِيْ أَبِي مِلْ اللَّهِ مِنْ لَلْذِينَ عَجْدِهِ اللَّهِ عِلْمَالِلْدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِ مُحْدِينَ عَالمَدِينَ الْحَيْدِ اللَّهِ عِلْمَالُ الْمِنْ الْمَالِمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ عند ١٤ من اللَّهُ اللّ



# كاب إلظهارة

وهى لغة التظافة، وشرعاً استعمال طهور مشروط بالنّيّة، والطهور هو الماء والتراب. قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.

وقال النّبيّ صلّى الله عليه وآله: جُعِلَتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ مَشْجِدًا وَطَهُورًا.

فالماء مطهر من الحدث والخبث وينجس بالتغير بالتجاسة ويطهر بزواله إن كان جاريًا أو لاقى كرًّا قدره ألف ومائتا رطل بالعراقى، وينجس القليل والبئر بالملاقاة ويطهر القليل با ذكر، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، وكرّ للذابة والحمار والبقرة، وسبعين دلوًا معتادة للإنسان، وخمسين للذم الكثير والعذرة الرّطبة، وأربعين للتّعلب والأرنب والشّاة والخنزير والكلب والحرّ وبول الرّجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل الذم، وسبع للظير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبى وغسل الجنب وخروج الكلب حيثًا، وخس لذرق الدّجاج، وثلاث للفأرة والحيّة والوزغة، ودلو للعصفور.

ويجب التراوح بأربعة رجال يوماً عند الغزارة ، ووجوب نزح الجميع ، ولو تعسّر مجمع بين المقدّر وزوال التغيّر .

### مسائل:

المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهوطاهر غير مطهر مطلقاً ، وينجس بالا تصال بالنّجس، وطهره إذا صار مطلقاً على الأصح، والسّؤر تابع للحيوان، وتكره

اللمعة الدمشقية

سؤر الجسلال وآكل الجيف مع الخلوعن النجاسة والحائض المتهمة والبغل والحمار والفأرة والحية وولد الزنبي.

الشّانية: يستحبّ التّباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصّلبة أو تحتيّة البالوعة وإلّا فسبم، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلّا مع العلم بالاتّصال.

القّالئة: النّجاسة عشرة: البول والغائط من غير المأكول ذى النّفس، والدّم والمنى من ذى النّفس وإن أكل، والمستة منه، والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقاع. يجب إزالتها عن الشّوب والبدن، وعفى عن دم الجروح والقروح مع السّيلان، وعن دون الدّرهم من غير الشّلاثة، وتغسل الثّوب مرّتين بينهما عصر إلّا فى الكثير والجارى، ويصبّ على البدن مرّتين فى غيرهما، وكذا الإناء فإن ولغ فيه كلب قدّم عليهما مسحة بالسّبع فى الفأرة والخنزير والثّلاث فى الباقى، والغسالة كالمحلّ قبلها.

الرّابعة: المطهّر عشرة: الماء مطلقاً، والأرض باطن النّعل وأسفل القدم، والتراب فى الولوغ، والجسم الطّاهر فى غير المتعدّى من الغائط، والشّمس ما جفّفته من الحصر والبوارى وما لا ينقل، والنّار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثى العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلاً، والإسلام. وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكلّ باطن بزوال العين. ثمّ الطّهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم.

فهنا فصول ثلاثة:

#### الأول: في الوضوء:

وموجبه: البول والغائط والربيح والنّوم الغالب على السّمع والبصر ومزيل العقل والاستحاضة.

وواجبه: النّية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التّقرّب والوجوب والاستباحة، وجرى الماء على ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضًا وما بين القصاص إلى آخر الذّقن طولاً وتخليل خفيف الشّعر، ثمّ اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ثمّ اليسرى

كذلك، ثم مسح مقدم الرّأس بمسمّاه، ثمّ مسح الرّجل اليمنى ثمّ اليسرى بمسمّاه ببقيّة البلل فيهما مرتبّا موالياً بحيث لا يجق السّابق.

وسننه: السواك، والتسمية، وغسل اليدين مرتين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كلّ فعل، وبدأة الرّجل بالظّهر وفي الشّانية بالبطن عكس المرأة. وتتخيّر الخنثى فيه، والشّاك فيه في أثنائه يستأنف وبعده لا يلتفت، وفي البعض يأتي به على حاله إلّا مع الجفاف فيعيد وبعد انتقاله لا يلتفت، والشّاك في الطّهارة عدث والشّاك في الحدث متطهّر وفيهما محدث.

#### مسائل:

يجب على المتخلّى ستر العورة، وترك القبلة ودبرها، وغسل البول بالماء والغائط مع التعدّى، وإلّا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها فصاعدًا أو شبهها، ويستحبّ التباعد، والجمع بين الطهّرين، وترك استقبال النيّرين والرّيح، وتغطية الرّأس، والدّخول باليسرى، والخروج باليمنى، والدّعاء فى أحواله، والاعتماد على اليسرى، والاستبراء، والتتخنح ثلاثنًا والاستنجاء باليسار، ويكره باليمنى وقائمًا ومطمحًا وفى الماء والشارع والمشرع والفناء والملعن والمشمرة وفىء النيّرال والجحرّة والتواك والكلام والأكل والشّرب.

ويجوز حكاية الأذان وآية الكرسي وللضّرورة.

### الفصل الثّاني: في الغسل:

وموجبه: الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت النجس آدمياً والموت.

وموجب الجنابة: الإنزال، وغيبوبة احشفة قبلاً أو دبرًا أنزل أو لا، فيحرم عليه قراءة العزآئم، واللّبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شيء فيها، ومسّ خطّ المصحف أو اسم الله تعالى أو النّبى أو الأئمة عليهم السّلام، ويكره الأكل والشّرب

حتى يتمضمض ويستنشق، والتوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.

وواجبه: النيّة مقارنة، وغسل الرّأس والرّقبة، ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر، وتخليل مانع وصول الماء، ويستحبّ الاستبراء والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثًا، والموالاة، ونقض المرأة الضّفائر، وتشليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللاً بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل، والصّلاة السّابقة صحيحة، ويسقط الترتيب بالارتاس، ويعاد بالحدث في أثنائه على الأقوى.

وأمّا الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشيّة أو نبطيّة وإلّا فالخنمسون، وأقلّه ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر حارّ له دفع غالبًا. ومتى أمكن كونه حيضيًا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرّتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حدّيه في المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفن فأقرانها، فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كلّ شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.

ويحرم عليها الصّلاة والصّوم وتقضيه والطّواف ومسّ القرآن ويكره حمله ولمس هامشه كالجنب ويحرم اللّبث في المساجد وقراءة العزائم وطلاقها و وطؤها قبلاً عامدًا فتجب الكفّارة احتياطاً بدينار في الثّلث الأوّل ثمّ نصفه في الثّلث الثّاني ثمّ ربعه في الشّلث الأخير، ويكره قراءة باقي القرآن والاستمتاع بغير القبل، ويستحبّ الجلوس في مصلاًها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقدر الصّلاة، ويكره لها الحضاب وتترك ذات العادة برؤية الدّم وغيرها بعد ثلاثة ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر وتقضى كلّ صلاة تمكّنت من فعلها قبله أو فعل ركعة مع الطّهارة بعده.

وأمّا الاستحاضة: فهى ما زاد على العشرة أوالعادة مستمرًّا أو بعد اليأس أو بعد التفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبًا. فإذا لم تغمس القطنة تتوضَّؤ لكلّ صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغيرسيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضًا للظّهرين ثمّ للعشائين وتغيّر الخرقة فيهما.

وأمّا النّفاس: فدم الولادة معها أو بعدها وأقلّه مسمّاه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة. وحكمها كالحائض، وتجب الوضوء مع غسلهنّ، ويستحبّ قبله. وأمّا غسل المسّ: فبعد البرد وقبل التّطهير ويجب فيه الوضوء.

## القول في أحكام الأموات وهي خسة:

الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لوجلس استقبل، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثنى عشر عليهم السلام وكلمات الفسرج وقراءة المقرآن عنده والمصباح إن مات ليلاً، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمدّ يداه إلى جنبيه ويغظى بشوب، ويعجّل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيّام، ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه.

الشّانى: الغسل: ويجب تغسيل كلّ مسلم أو بحكمه ولوسقطاً إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثمّ الكافور ثمّ القراح كالجنابة بالتّية، والأولى بميراثه أولى بأحكامه والزّوج أولى مطلقاً، وتجب المساواة فى الرّجوليّة والأنوثيّة فى غير الزّوجين ومع التّعذّر فالمحرم من وراء الشّياب فإن تعذّر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرّجل ابنة ثلاثة سنين مجرّدة وكذا المرأة، والشّهيد لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلّى عليه وتجب إزالة التجاسة عن بدنه أولاً ويستحبّ فتق قميصه ونزعه من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة وتشليث الغسلات وغسل يديه مع كلّ غسلة ومسح بطنه فى الأولتين وتنشيغه بثوب وإرسال الماء فى غير الكنيف وترك ركوبه وإقعاده وقلم ظفره وترجيل شعره.

النّالث: الكفن: والواجب منزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحبّ الحبرة والعمامة والخامسة وللمرأة القناع عن العمامة والتمط، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويستحبّ كونه ثلاثة عشر درهما وثلثاً ووضع الفاضل على صدره وكتابة اسمه وأنّه يشهد الشّهادتين وأسماء الأئمة عليهم السّلام على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين من سعف النّخل أو شجر رطب فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر وليخط بخيوطه ولا تبلّ بالرّيق، وتكره والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر وليخط بخيوطه ولا تبلّ بالرّيق، وتكره

الأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر، ويستحبّ اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء.

الرّابع: الصّلاة عليه: وتجب على من بلغ ستًّا متن له حكم الإسلام.

وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميّت إلى يمين المصلّى والنيّة وتكبيرات خس يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ويصلّى على النبى وآله عقيب الثّانية ويدعو للمؤمنين والمؤمنيات عقيب الثّالثة وللميّت عقيب الرّابعة وفي المستضعفين بدعائه والطفل لأ بويه والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيها الظهارة ولا التسليم، ويستحبّ إعلام المؤمنين به ومشى المشيّع خلفه أو إلى جانبيه والتربيع والدّعاء والطهارة ولو متيمّمًا مع خوف الفوت والوقوف عند وسط الرّجل وصدر المرأة على الأشهر والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في التّكبير كلّه على الأقوى، ومن فاته بعض التّكبير أتمّ الباقي ولاءً ولو على القبر ويصلّى على من لم يصلّ عليه يومًا وليلة أو دائمًا، ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها ثمّ يأتي استأنف عليها، والحديث يدل على احتساب ما بقى من التّكبيرات لهما ثمّ يأتي بالباقي للثّانية وقد حقّقناه في الذّكرى.

الخامس بدفنه: والواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأين، ويستحبّ عمقه نحوقامة ووضع الجنازة أوّلاً ونقل الرّجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه والمرأة عرضاً ونزول الأجنبي إلّا فيها وحلّ عقد الأكفان ووضع خدّه على التراب وجعل تربة معه وتلقينه والدّعاء له والخروج من الرّجلين والإهالة بظهور الأكفّ مسترجعين ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه وصبّ الماء عليه من قبل رأسه دورًا والفاضل على وسطه ووضع اليد عليه مترحماً وتلقين الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، وتستحبّ التعزية قبل الدّفن وبعده وكلّ أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها.

الفصل الثَّالث: في التَّيمَم:

وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله ، ويجب طلبه من

اللمعة الدمشقية

الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة وسهمين في الشهلة، وتجب بالتراب الطّاهر أو المجر لا بالمعادن والتورة، ويكره بالسّبخة والرّمل، ويستحبّ من العوالي.

والواجب: النيّة، والضّرب على الأرض بيديه مرّة للوضوء فيمسح بهما حبهته من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف الأعلى ثمّ ظهريده اليمنى ببطن اليسرى من الرّند إلى أطراف الأصابع ثمّ اليسرى كذلك ومرتين للغسل ويتمّم عير الجنب مرّنين، وبحب ل النيّة البدليّة والاستباحة والوجه والفربة، وتجب الموالاة، ويستحبّ بعض البدين وليكن عند آخر الوقت وجوبًا مع الطّمع في الماء وإلّا استحبابًا، ولونمكن من الماء انتفض، ولو وجده في أثناء الصّلاة أتمّها على الأصحّ.

. . .



## كَنَابُ َ لِطَهْنَٰكُوْ دليل الموضوعات العام الجزء الثاني

| فصل: في بيان نواقض الوضوء ؟                                              | عنيه النزوع                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل : في بيان الطهارة الكبرى ٤                                           | الكلام في التكليف السمعي ٣٧١                                                                                        |
| فصل: في بيان أحكام الحيض ٤٠٢                                             | كتاب الطهارة٧١٠                                                                                                     |
| فصل : في بيان المستحاضة ٤٠٤                                              | فصل:فصل                                                                                                             |
| فصل: في بيان النفاس ٤٠٦                                                  | نصل : ۲۷٬ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                       |
| فصل : في بيان أحكام الموتى وكيفيــة                                      | فصل:فصل                                                                                                             |
| غسلها وتكفينها ودفنها ٤٠٦                                                | فصل: في كيفية الطهارة ٣٨٣                                                                                           |
| فصل: في بيان التيمم ١٢٤                                                  | فصل:فصل                                                                                                             |
| فصل : في بيان أحكمام النجاسـات                                           | فصل: في التيمم ٢٩٠                                                                                                  |
| ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن ٢١٦                                       |                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                     |
| فصل: في أحكام التطهير ٤١٨                                                | الوسيلة إلى نيل الفضيلة                                                                                             |
| فصل : في أحكام التطهير ٤١٨                                               | الوسيلة إلى نيل الفضيلة<br>لوسيلة إلى نيل الفضيلة ٣٩٣                                                               |
| فصل : في أحكام التطهير ٤١٨                                               | لوسيلة إلى نيل الفضيلة ٣٩٣                                                                                          |
| فصل: في أحكام التطهير ٤١٨<br>إصباح الشيعة                                |                                                                                                                     |
| فصل : في أحكام التطهير ٤١٨                                               | لوسيلة إلى نيل الفضيلة ٣٩٣<br>نصل: في بيان الطهارة ٣٩٥                                                              |
| فصل: في أحكام التطهير ٤١٨<br>إصباح الشيعة<br>وفيه ثمانية عشر فصلاً ٤٢١   | لوسيلة إلى نيل الفضيلة ٣٩٣<br>نصل: في بيان الطهارة ٣٩٥<br>نصل: في الطهارة ٣٩٧                                       |
| فصل: في أحكام التطهير ٤١٨<br>إصباح الشيعة                                | لوسيلة إلى نيل الفضيلة ٢٩٣<br>فصل: في بيان الطهارة ٣٩٥<br>فصل: في الطهارة ٣٩٧<br>فصل: في بيان ما يقارن الوضوء . ٣٩٧ |
| فصل: في أحكام التطهير ٤١٨ إصباح الشيعة وفيه ثبانية عشر فصلاً ٤٢١ السرائر | لوسيلة إلى نيل الفضيلة                                                                                              |
| فصل: في أحكام التطهير ٤١٨<br>إصباح الشيعة<br>وفيه ثمانية عشر فصلاً ٤٢١   | لوسيلة إلى نيل الفضيلة                                                                                              |

| شرائع الإسلام في الحلال والحرام       |
|---------------------------------------|
| شرائع الإسلام في الحلال والحرام ٥٦١   |
| الأول : في المياه : وفيه أطراف ٥٦٣    |
| الأول : في الماء المطلق ٥٦٣           |
| فروع ثلاثة : ٥٦٥                      |
| الثاني: في المضاف ٥٦٥                 |
| الثالث : في الأسار ٥٦٦                |
| الركن الثاني : في الطهارة المائية وهي |
| وضوء وغسل : وفي السوضوء               |
| فصول:                                 |
| الفصل الأول: في الأحداث المـوجبة      |
| للوضوء                                |
| الثاني: في أحكام الخلوة ٥٦٦           |
| الثالث : في كيفية الوضوء ٥٦٧          |
| وأمَّا الغسل : ففيه الواجب والمندوب   |
| الأول في الجنابة ٩٩٥                  |
| والنظر في السبب والحكم والغسل ٩٩٨     |
| وأما الحكم : ٥٧٢                      |
| وأما الغسل : ٥٧٢                      |
| الفصل الثاني : في الحيض : وهــو يشتمل |
| علی بیانه وما یتعلق به                |
| الفصل الثالث: في الإستحاضة:           |
| وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها ٥٧٥    |
| الفصل الرابع: في النفاس ٥٧٧           |
| الفصل الخامس : في أحكام الأموات       |
| ovv                                   |
| وهـي خمسة :                           |
| الأول : في الإحتضار ٧٧ه               |
| الثاني : في التغسيل ٥٧٨               |

| باب المياه وأحكامها ٤٥١                                     |
|-------------------------------------------------------------|
| فغيرماء الآبار ٤٥٤                                          |
| أما مياه الأبار                                             |
| حكم الأسار ٤٧٠                                              |
| بىاب أحكام الإستنجياء والإستطابية                           |
| وكيفيـة الـوُضـوء وأحكامه ٤٧٩                               |
| باب أحكام الأحداث الناقضة                                   |
| للطهارة ٤٨٧                                                 |
| فا يدحب الوضوء لا غيره ٨٨٤                                  |
| وما يوجب الغسل ٤٨٨                                          |
| وما يوجب الغسل ٤٨٨<br>باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة   |
| منها                                                        |
| باب التيمم وأحكامه ٥٠٥                                      |
| باب أحكام الحيض والإستحاضة                                  |
| والنفاس ١٥٥                                                 |
| باب غسل الأمـوات وما يتقـدم ذلك                             |
| في آداب المرض وتلقين المحتضرين                              |
| وما يتصل بذلك ٢٦٥                                           |
| وما يتصل بذلك ٢٦ ٥<br>بـاب التعزيـة والسُّنة في ذلـك وهيئـة |
| المصاب وماً ينبغي أن يُكون عليه من                          |
| علامة المصيبة ٣٧٥                                           |
| باب تطهير الثياب من النجاسات                                |
| والبدن والأواني والأوعية ٥٣٨                                |
|                                                             |
| إشارة السبق إلى معرفة الحق                                  |
| إشارة السبق إلى معرفة الحق ٥٥١                              |
| الطهارة في التكليف الشرعي في                                |
| كتاب إشارة السبق ٥٥٣                                        |

| الغسل: د ۹ د                         | الثالث : في تكفينه ٧٩ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأول : غسل الجنابة ٥٩٥              | الرابع : في مواراته في الأرض ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أما الموجب: فأمران دود               | الخـــامس : في الـــلواحـق : وهـــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وأما كيفيته : فواجبها خمسة ٩٥:       | مسائل أربع ۵۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وأما أحكامه ٩٦٠                      | وأما الأغسال المسنونة ٥٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الثاني : غسل الحيض ٥٩٦               | فالمشيهور منهـا ثهانيـة وعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الثالث : غسل الإستحاضة ٩٩٥           | غسلاً :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرابع : غسل النفاس ، ٥٩٥            | الركن الثالث: في الطهارة الترابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخامس: غسل الأموات ، ٩٥٠            | والنـظر في : أطـراف أربعة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والنظر في أمور أربعة ويلحق بهـذا     | الأول : في ما يصح معه التيمم ٥٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب مسائل: ١٩٩٠                    | الطرف الثاني : فيها يجوز التيمم به ٥٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الركن الثالث في الطهارة الترابية ٢٠١ | الطرف الثالث: في كيفية التيمم. ٥٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والنظر في أمور أربعة ٦٠١             | الطرف الرابع: في أحكامه ٩٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الركن الرابع : في النجاسات ٢٠٣       | وهي عشرة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والنظر في أعدادها وأحكامها ٢٠٣       | السركن الىرابسع: في النجاسسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجامع للشرائع                       | وأحكامها القول في النجاسات ٥٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البحائم مسراتهم                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الجامع للشرائع ١٠٥                   | وهي عشرة أنواع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الجامع للشرائع                       | القوّل في أحكام النجاسات ٥٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجامع للشرائع ١٠٥<br>كتاب الطهارة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٦<br>القول في الآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجامع للشرائع                       | القوّل في أحكام النجاسات ٥٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجامع للشرائع                       | القوَّل في أحكام النجاسات ٥٨٦ القول في الآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٦<br>القول في الآنية ٥٨٨<br>المختصر النافع<br>المختصر النافع ٥٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٦ القول في الآنية ٥٨٨ المختصر النافع المختصر النافع المختصر النافع ٥٨٩ وأركانه أربعة :                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٦ القول في الآنية ٥٨٨ المختصر النافع المختصر النافع ٥٨٩ وأركانه أربعة : الركن الأول في المياه ٥٩١ والنظر في المطلق والمضاف والأسار : أما                                                                                                                                                                                                   |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٥ القول في الآنية ١٨٥ المختصر النافع المختصر النافع وأركانه أربعة : الركن الأول في المياه ١٩٥ والنظر في المطلق والمضاف والأسار : أما المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥                                                                                                                                                                                 |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٦ القول في الآنية ١٨٥ المختصر النافع المختصر النافع وأركانه أربعة : وأركانه أربعة : الركن الأول في المياه ١٩٥ والنظر في المطلق والمضاف والأسار : أما المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ الموكن الثاني : في الطهارة الماثية ٩٣٥                                                                              |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٦ القول في الآنية ١٨٥ المختصر النافع المختصر النافع وأركانه أربعة :  الركن الأول في المياه ١٩٥ والنظر في المياه والمضاف والأسار : أما المطلق ١٩٥ المطلق المهم المثاني : في الطهارة المائية ٩٣٥ الثاني : في آداب الحلوة ٩٣٥                         |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٥ القول في الآنية ١٨٥ المختصر النافع المختصر النافع وأركانه أربعة : وأركانه أربعة : الركن الأول في المياه ١٩٥ والنظر في المطلق والمضاف والأسار : أما المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ المطلق ١٩٥ الركن الثاني : في الطهارة الماثية ٩٣٥ الثاني : في آداب الخلوة ٩٣٥ الثاني : في الكيفية ٩٣٠ الثانث : في الكيفية ٩٣٠ الثانث : في الكيفية ٩٣٠ |
| الجامع للشرائع                       | القول في أحكام النجاسات ٥٨٦ القول في الآنية ١٨٥ المختصر النافع المختصر النافع وأركانه أربعة :  الركن الأول في المياه ١٩٥ والنظر في المياه والمضاف والأسار : أما المطلق ١٩٥ المطلق المهم المثاني : في الطهارة المائية ٩٣٥ الثاني : في آداب الحلوة ٩٣٥                         |

| ئلانة ١٤٨                            | باب التيمم                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| الأول في أفعاله : وفروضه سبعة ٪ ٦٤٨  | واجبات التيمم                           |
| فروع                                 | ما یتیمّم به                            |
| فروع                                 | باب أحكام الأموات ٢٢٧                   |
| الفصل الثالث: في أحكامه ٢٥٢          | في التكفين ٰ ٦٣٠                        |
| المقصــد الخامس : في غســل الجنابــة |                                         |
| وفيه فصلان :                         | قواعد الأحكام في الحلال والحرام         |
| الأول : في سببه وكيفيته ٦٥٣          | قواعد الأحكام في الحلال والحرام ٦٣٥     |
| الفصل الثاني : في الأحكام ٢٥٤        | وفيـه مقاصـد الأول في المقـدمـات :      |
| فروع                                 | وفيه فصول :                             |
| المقصـد الســادس : في الحيض وفيــه   | الأول على أنواعها: ٦٣٧                  |
| فصلان الأول : ماهيته : ١٥٥           | الفصل الثاني: في أسبابها ٦٣٨            |
| فروع ۲۵۲                             | الفصــل الثــالث : في آداب الخلوة       |
| الفصل الثاني : في أحكامه ٢٥٧         | وكيفية الإستنجاء ٦٣٨                    |
| المقصد السابع: في الإستحاضة . ٢٥٨    | فروع ۲۳۹                                |
| المقصد الثامن : في النفاس ١٥٨        | المقصد الشاني: في المياه وفصوله         |
| المقصد التاسع : في غسل الأموات .     | خسة :                                   |
| وفيه خمس فصول مقدمة : ٦٥٩            | فروع                                    |
| الفصـل الأول : في الغسـل : وفيــه    | الفصــل الثاني : في المضاف والأسار ٦٤١  |
| مطلبان الأول : الفالع والمحل : . ٦٥٩ | التعبيل الحالي . ي المست والد تشار ا ٢٤ |
| المطلب الثاني : في الكيفية ٦٦٠       | الفصل الثالث: في المستعمل ٦٤١           |
| فروع                                 | الفصل الرابع: في تطهير المياه           |
| الفصــل الشاني : التكفــين : وفيــه  | النجسة٢٤٢                               |
| مطلبانمطلبان                         | الفصل الخامس: في الأحكام ٦٤٣            |
| الأول : في جنسه وقدره ٢٦١            |                                         |
| المطلب الثاني : في الكيفية ٢٦٢       | المقصد الثالث: في النجاسات وفيه         |
| الفصل الثالث: في الصلاة عليه:        | فصلان 33٢                               |
| ومطالبه خمسة                         | الفصل الثاني: في الأحكام ٦٤٥            |
| الأول: ٣٦٢                           | كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة : ٦٤٧   |
| المطلب الثاني: في المصلى ٦٦٣         | المقصد الرابع: في الوضوء وفصوله         |

| المطلب الثالث: في مقدماتها ٦٦٣       |
|--------------------------------------|
| المطلب الرابع : في كيفيتها : ٦٦٣     |
| المطلب الخامس: في الأحكام: ٦٦٤       |
| الفصل الرابع : في الدفن ٦٦٤          |
| الفصل الخامس في اللواحق  ٦٦٥         |
| المقصد العساشر: في التيمم:           |
| وفصوله أربعة الأول : في مسّوغاته :   |
| العبود اربد ادرن . ي سوده .          |
|                                      |
| الفصل الثاني: فيها يتيمم به ٦٦٧      |
| الفصل الثالث: في كيفيته ٦٦٨          |
| الفصل الرابع: في الأحكام ٦٦٨         |
| اللمعة الدمشقية                      |
| اللمعة الدمشقية                      |
| مسائل ۲۷۳                            |
| الأول : في الوضوء ٦٧٤                |
| مسائل ١٧٥                            |
| الفصل الثاني: في الغسل ٦٧٥           |
| القول في أحكام الأمـوات وهمى خمسة    |
| الإِحْتَضَار: أَنْ ١٧٧ الإِحْتَضَار: |
| الثاني: الغسل                        |
| الثالث: الكفّن ١٧٧                   |
| الرابع: الصلاة عليه ٦٧٨              |
| الخامس: دفنه ۲۷۸                     |
|                                      |
| الفصل الثالث: في التيمم ٦٧٨          |









Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



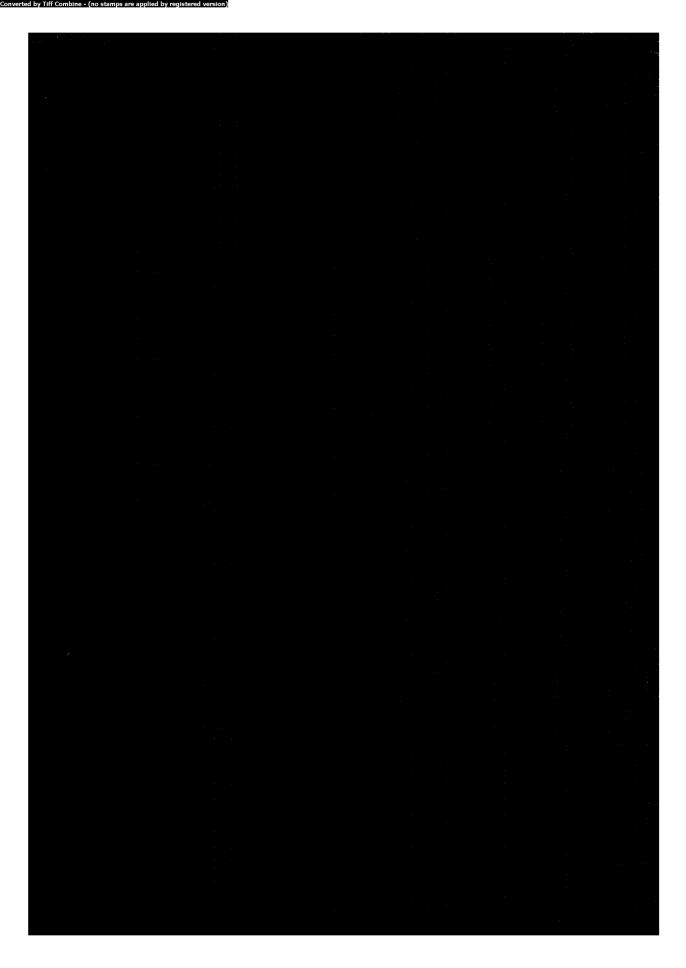